





فَحْرُنُوْ مِنْ الْمَرْخِيْ الْمَرْخِيْ الْمَرْخِيْ الْمَرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْمِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْمِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْفِي الْمُرْمِي وَلِمِي الْمُرْفِي الْمُ

رَجَهٔ رَعَانُ هَيْهُم سِمِی بُر تَدُهِمَّة هِبْ جِهِ لَا

#### لهاذا هذا الكتباب؟





ترجهات (۸)

#### المؤلف:

#### هيثم سمير عناية الله

مهندس وكاتب حر ومترجم لغات يتقن: العربية الإنجليزية، الإيطالية، اللاتينية واليونانية القديمة. له عدة مقالات وبحوث منها: كتاب الخلاصة البرهانية على صحة الديانة الاسلامية / ورقة بحثية بعنوان: «داعش: قراءة تحليلية للخطاب، منشورة ضمن كتاب جماعي عن مركز نماء / ترجمة كتاب ،قانون العهد الجديد، أصوله، تطوره وأهميته، لبروس متزجر.

#### أحمد وسام شاكر

باحث مستقل في الدراسات القرآنية والشرف العام على مجلة الدراسات الدينية. له عدد من المقالات المشورة. ترجم عدد من الأوراق البحثية، وشارك بعدد من الترجمات في كتاب «اعش والجماعات الفتالية، الصادر عن مركز نماء،

#### هبة حداد

حاصلة على الماجستير من كلية العلوم/ جامعة أسيوط. عضو في مؤسسة علماء مصر، التطوعية للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأصريكية. باحثة علمية ومدير مكتب رويال كالأس للبحوث والدراسات بالكويت. أديبة ومترجمة، ولها ديوان شعر مطبوع.

نيوتن العالم الفيزيائي والرياضي العظيم، يكتب في نقد الكتاب المقدس، لا بد أن هذا كان حدثًا علميًا في حينه؛ كانت عقيدة نيوتن كانت شديدة التركيب، وكان إيمانه يجمع بين تأمله وتفسيره الشخصى للكتاب المقدس وبين بعض الأفكار الأريوسية والسوسينيانية عن المسيح، كما أنه كان رافضًا للثالوث ويعتقد بالتوحيد، لكن في ذات الوقت كان يعتقد بالوجود المسبق للمسيح.

تأتى هذه الترجمة من «مركز نماء» لرسالة كتبها نيوتن إلى صديق له، يحاول إثبات إيمانه التوحيدي ورفضه للثالوث عن طريق فحصه لكثير من الوثائق والشواهد التاريخية المرتبطة بالنصين محل البحث، وعن طريق تقديم الكثير من الاعتراضات المنطقية والتاريخية على صحة نسبة تلك النصوص.

وقد أضاف فريق الترجمة إلى الرسالة الأصلية مقدمة عن نيوتن وفكره الديني، وعن علم النقد النصى وتطوره وموقع الرسالة من ذلك العلم؛ سعيًا لمزيد بيان لموقف نيوتن العقيدي، ولتوضيح موقف علم النقد النصى في صورته الحديثة من نفس النصين اللذين فحصهما نيوتن في رسالته.

تأتي هذه الترجمة، ضمن سلسة «ترجمات» التي يصدرها مركز نماء، رغبًا في تجويد العقل العربي النقدي والمقارن، وبحثًا عن بناء معرفي تراكمي مثمر ومنهجي وناضج.

الثمن: ٦ دولارات أوما يعادلها



مركز نماء للبحوث والدراسات Namaa Center for Research and Studies

وَصِّنَ فَيْنَ الْإِلْمَا الْمِنْ الْمِنْمِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ





وُحِرُ فَيْ إِنَّ الْأَرْخُ فَيْهُمْ الْمَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُولِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُلُمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْم

رَجَهٔ رَعَلَهُ هَيْنَ هُرسِمَ يُر تَدُهُمَّة هِبُ جِهِ لَا الْجِهِ رُدِي رُرُ

تراييام أو البدون المساورة ال

وصف تاريخي لتحريف نصين مهمين من الكتاب المقدس: (التقليث والتجسد) المؤلف: اسحق ليوتن / ترجمة وتعليق: هيثم سمير / ترجمة: هبة حداد — أحمد شاكر

> © حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز الطبعة الأولى، بيروت، ٢٠١٦م

«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز نماء».



بيروت – لبنان هاتف: ۹٫۲۱۷۱۲٤۷۹٤۷

المملكة العربية السعودية - الرياض

هاتف: ۲۲۲۲۷۱ و ۹۶۲۰۴۹ ناكس: ٩٦٦١٤٧٠٩١٨٩ ص.ب: ۲۳۰۸۲۰ الرياض ۱۱۳۲۱

E-mail: info@nama-center.com

الفهرسة أثناء النشر - إعداد مركز نماء للبحوث والدواسات نيوتن/ اسحق (وصف تاريخي لتحريف نصين مهمين من الكتاب المقدس: التثليث والتحسد)، إسحق نيوتن، ترجمة: هيثم سمير، هبة حداد، أحمد شاكر ۱۵۲ ص، (ترجمات) ۸)

بيبليوغرافيا ص ١٤٧ - ١٤٨

78×17

١. الكتاب للقدس. ٢. التثليث والتحسيد. أ. العنوان. ب. السلسلة ISBN: 978-614-431-815-7



إهداء..

إلى الصديق العزيز هيثم سمير الذي تشرفت بالعمل معه في ترجمة هذا الكتاب.

احمد شاكر

إلى روحي أبي الغالي، ولأمي الطيبة المشابرة، انا فقط نقاط في سطوركما.

هبـــه حــداد

إلى روح أبي، وإلى أمي وعائلتي، وإلى شيخي وصديقي محمد عنان رحمه الله. وكل من عاونتي وشجعتي.

هیثم سمیر



| ٩          | مقدمــــــ مقدمـــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>®</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 9          | → إسحق نيوتن نظرات في فكره الديني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ٩          | → الجانب المجهول من حياة نيوتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 14         | → نيوتـن والمسيحيـۃ المجردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ۱۷         | تاريخ النقد النصي للمهد الجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ۱۷         | ← مختصر تاريخ النقد النصي للعهد الجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>Y</b> A | → بداية تقنين النقد النصي في صيغة علمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 49         | ← إسقاط النص المستلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| **         | → خاتمـــ خاتمــــ خاتمـــــ خاتمــــ خاتمــــ خاتمــــ خاتمـــــ خاتمـــــ خاتمـــــ خاتمــــــ خاتمــــــ خاتمــــــ خاتمــــــ خاتمـــــــ خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          |
| 40         | ترجمةنص رسالة نيوتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 44         | → مقدمة الأسقف هورسلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ٤١         | → نقدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 24         | → التليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 94         | → التجسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 117        | المرفقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠        |
| 121        | الراجـــع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |





## إسحق نيوتن نظرات في فكره الديني

إسحق نيوتن (٢٥ ديسمبر ١٦٤٢م - ٢٠ مارس ١٧٢٧م)، عالم الرياضيات والفيزياء الغني عن التعريف، فهو أحد أهم العلماء على مر التاريخ.

وُلد في مقاطعة لينكونشير في إنجلترا. التحق بالمدرسة الملكية ودرس فيها الرياضيات والكلاسيكيات والكتاب المقدس. وبالرغم من أنه كان الأول بين أقرانه من الطلاب، إلا أن مدرسه كان يعتقد إنه مصاب بنوع من التوحد.

التحق بعد ذلك بكلية الثالوث بجامعة كامبريدج عام ١٦٦١م، درس فيها أفلاطون وأرسطو، والعلوم الكلاسيكية مثل المنطق والأدب والتاريخ. لكنه أبدى اهتمام كبيرًا بعلوم الميكانيكا الحديثة، فاهتم بدراسة، كوبرنيكوس، جاليليو، ديكارت ورويرت بويل. أكمل دراساته العليا في كامبريدج، وأثناء دراساته، اخترع حساب التفاضل والتكامل (Calculus)، اكتشف الطبيعة غير المتجانسة للضوء اخترع حساب التفاضل والتكامل (the heterogeneous nature of light) والميكانيكا السماوية. نشر نتائج أبحاثه في كتابه الشهير المبادئ (Opticks) عام ١٦٠٤م، وكتاب البصريات (Opticks) عام ١٦٠٤م.

### الجانب المجهول من عياة نيوتن

بعد هذه المقدمة التعريفية الصغيرة، ننتقل إلى الجانب المجهول عند الفالبية العظمى، من حياة نيوتن.

يقول دافيد بروستر(۱): «إذا لم يشتهر السير إسحق نيوتن كعالم رياضيات وفيلسوف طبيعي، كان سوف يشتهر كلاهوتي مرموق». (313 ، 1885, p. 313)

لملك تتمجب من ذلك الجزم الفريب باعتبار نيوتن الأهوتي.. بل الاهوتي مرموق أيضًا، فمن أين أتى بروستر بهذا الرأي؟

في ٢٢ من فبراير ٢٠٠٣م، نشرت جريدة التليجراف اليومية (Daily Telegraph) الشهيرة، في صفحتها الأولى، نبوءة لإسحاق نيوتن، يتوقع فيها نهاية العالم بحلول عام ٢٠٦٠م، أو بالأحرى نهاية مرحلة من الحياة على الأرض وبداية مرحلة الحكم الألفي (العيش في سلام ونعيم على الأرض تحت حكم السيد المسيح).

وكما يقول الدكتور (Stephen D. Snobelen) - المتخصص في تراث نيوتن - كانت هذه هي المرة الأولى التي يتعرف قطاع واسع من الجماهير على آراء نيوتن التبؤية، فآراء نيوتن الدينية ظلت طوال الفترة السابقة لهذا الخبر مقصورة على بعض النعبة من المؤرخين والعلماء المهتمين بنيوتن. لكن منذ ذلك الحين تسارعت وكالات الأنباء في نقل هذا الخبر فترجم في جميع أنحاء العالم، وحينها فقط بدأ قطاع أوسع من العامة التعرف على نيوتن بشكل جديد، وتكوين صورة مركبة وأكثر تعقيدًا عن شخصيته، فبالإضافة إلى التصور السابق عنه كعالم طبيعي، أصبح ينظر إليه كمفسر للكتاب المقدس، وكلاهوتي.

مثل هذا الخبر صدمة للعامة، فوسائل الإعلام التي لعبت دائما دورًا في تشكيل لا وعي عند الجماهير، يؤكد على تعارض العلم مع الدين، يأتي الآن ليخبرها بأن نيوتن ذلك العالم الفذ أحد أعظم علماء التاريخ، كان مؤمنا بالله، بل ومؤمن بالكتاب المقدس وأنه كلام الله الموحى به إلى أنبياءه.

<sup>(</sup>۱) David Brewster ، هو صاحب كتاب: مذكرات، كتابات واكتشاهات السير إسحق نيوتن (۱) Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac Newton) وهو المرجع القياسي لتراث نيوتـن بحسب الموسوعـة البريطانيـة.



كان نيوتن مؤمنا بالله إيمانًا راسخًا وبالكتاب المقدس والمسيحية، إلا أنه كان رافضًا للكنيسة وللالتحاق بها، حتى أنه ترك زمالة كلية الثالوث بكامبريدج؛ لأن القانون وقتها كان يجبره على الخدمة الكنسية وتقلد منصبًا فيها، حتى توسط له أحد الدكاترة ليستثنيه من ذلك الشرط الذي أُلغي فيما بعد.

يرى دافيد بروستر، أنَّ رفض نيوتن للالتحاق بالكنيسة، بالرغم من إلحاح الكثير من كبار رجالاتها عليه، كان سببًا في أن يحصل على علوم الكتاب المقدس، وكلام الرسل والأنبياء، والتعرف على حقيقتهم المجردة، بدون تأثير أو تضليل من أحد، وأن يكون بما حصًل من العلوم النقية، عقيدته الأوسع والأكثر تسامحًا. (Brewster, 1885, p. 315)

من الشائع في الثقافة المامة، أن فيزياء نيوتن تجمل الإله لا داع له، بمعنى أنه لا داعي لتدخله في الكون بعد الخلق، حيث يُعتقد أن كتاب المبادئ (Principia)، الذي وضع قوانين الحركة الثلاثة، جعل من الإله كصانع الساعة، الذي صنعها ونظم الحركة بين تروسها وعقاريها، ثم تركها بعد ذلك لتعمل وحدها وفق ذلك النظام.

تلك النظرة لفكر نيوتن مجحفة ومختزلة، فالآن أصبحنا نعرف أن نيوتن المن العشرات من الكتابات الدينية واللاهوتية، نعرف من خلالها كما يقول سنوبيلين، أن الكون عند نيوتن ليس فقط، أنه لم يكن كونًا ميكانيكيًا، بل كان أيضًا ضد هذه الفكرة ويرفضها تمامًا. (Snobelen, 2010, pp. 377,378)

بل الأكثر من ذلك فإن نيوتن سعى من خلال كتاب المبادئ أن يخدم اللاهوت الطبيعي، فنجد أن ريتشارد بينتلي (Richard Bentley) أثناء مراجعة بعض أبحاث بويل، من أجل نشر كتابه اللاهوتي الطبيعي الدفاعي (Bentley, 1692)، أراد الاستعانة بكتاب المبادئ، فأرسل إلى نيوتن ليأخذ برأيه ويطلب مساعدته...

#### فكان رد نيوتن عليه كالآتي:

دحين كتبت مقالتي عن نظامنا، كان من ضمن أهدافي أن تكون تلك المبادئ مفيدة لأولئك الذين يؤمنون بالله، ولا يوجد شيء يسمدني أكثر من أن أجد نفعها في ذلك الفرض، (Newton, 10 December 1692)

وكان يرى أن الإله هو تفسير سببي لعظمة الكون ودقة نظامه الذين، لا يوجد لهم، في رأيه، تفسيرًا طبيعيًا، فيقول:

دإذًا فإن صنع النظام بكل حركته، يتطلب سببًا أدرك وقارن بين الكميات المغتلفة للمادة في الشمس والكواكب وقوة الجاذبية المترتبة على ذلك [...] وإن مقارنة وضبط كل تلك الأجسام المغتلفة، يدعو للقول بأن هذا السبب ليس أعمى وليس تصادفيًا، لكنه متمكن بشدة من الهندسة والميكانيكاه. (Newton, 10 December 1692)

#### نيوتين والمسيعية المجبردة

كانت تلك لمحة عن إيمانه بوجود إله خالق مدبر وضابط لنظام هذا الكون ويتدخل بمنايته وعمله في حركته. أما عن ديانته، فكما ذكرنا أنه كان مسيحيًا مؤمنًا بالكتاب المقدس، نشأ في أسرة بروتستانتية ودرس الكتاب المقدس بالمدرسة الملكية، في مرحلة مبكرة من حياته ساهمت بشكل كبير في تشكيل وعيه، فاستمر شغفه بالدين وإيمانه بالكتاب المقدس، لكن كما كان صاحب رؤية خاصة للكون وللإله فكانت له رؤيته الخاصة في الدين.

كما يقول بروستر، فإن عقلية فيلسوف مثل نيوتن ترك أثرًا في مختلف المجالات، بل فتح بابًا جديدًا لرؤية حقيقة هذا الكون، تكون لها من الأهمية والخصوصية مكان. (Brewster, 1885, p. 514)

يمتقد البعض أن نيوتن طور عقيدته بنفسه بتأمله الشخصي في الكتاب المقدس، لكن هناك بعض الأدلة تشير إلى أنه بجانب دراسته الذاتية للكتاب ولتاريخ الكنيسة وأقوال الآباء، تأثر أو على الأقل درس بعض الكتابات السوسينيانية وأيضا الآريوسية، أو بشكل أعم الكتابات المضادة للثالوث التي كانت منتشرة في القرن السابع عشر.

فيُذكر أنه كان يملك ثمانية كتب سوسينيانية منها كتاب "عقيدة الله الواحد" (The Faith of the One God)، وأن صديقه جون لوك، الذي كان يتناقش معه دائمًا في اللهوت، كان يملك واحدة من أكبر المكتبات سوسينيانية في انجترا.

ولذا، فالبرغم من كونه ليس سوسينيانيًا، فقد كان يشاركهم المديد من المعتقدات التي تعتبر هرطوقية في نظر الكنيسة الانجليزية، فمن ضمن العقائد الهرطوقية المشتركة بينه وبين السوسينيانيين، أنهم كانوا يعتقدوا أن المسيحية الأولى كانت بسيطة وكانت مستمدة من القراءة الصحيحة للكتاب المقدس، وأن العقيدة الصحيحة تم تحريفها بإقحام الفلسفة اليونانية والميتافيزيقا والتقليد. وبالتالي كانوا ينظرون بعين الربية إلى كل العقائد الغير كتابية خاصة الفلسفية منها.

كل من نيوتن وسوينيانيين كانوا يسعون إلى إيجاد المسيحية المجردة، وكانوا يعتبرون أن التحريفات اللغوية والمصطلحات المبتدعة هي سبب انقسامات الكنيسة.

من ضمن المنقدات المشتركة أيضًا، أن مصطلح الهوموؤسيوس<sup>(۱)</sup> هو آفة شريرة أصابت المسيحية. بالرغم من ذلك فكانوا يعتقدون أن المسيحية الحقة حفظت فيما بقي خاليًا من التحريف لكن لا يمكن أن يصل إليها، فقط إلا نخبة من الباحثين.

في إطار سعيه للوصول إلى المسيحية المجردة، اهتم نيوتن أيضًا بالنقد النصي، لنصوص الثالوث، وهو ما ظهر في رسالته (تحريفين هامين)، وهو أيضًا اهتمام مشترك بيئه وبين السوينيانيين، حيث أنهم كانوا يريدون محو التحريفات التثليثية المزعومة.

<sup>(</sup>١) وعبارة 'هوموأوسيون تو باترى' (اليونانية) الموجودة في قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني ترجمتها الدقيقة هي: اله نفس ذات جوهر الآب، (بيشوي).

كان يؤمن أيضًا مثلهم بفناء الروح... كل هذه الاتفاقات العقدية وغيرها لا تعني أن نيوتن كان سوسينيانيًا، فعلى خلاف السوينيانيين كان يعتقد بوجود المسيح سابقًا للخلق أو (أول المخلوقات)، وهو اعتقاد آريوسي (۱) وليس سوسينياني.

وبالتالي يمكن استخلاص أن عقيدة نيوتن كانت مزيج بين السوسينيانية والأربوسية، وأنها بشكل عام كانت رافضة للثالوث. وكان ينكر التجسد حيث قال، كما نقل عنه صديقه هويتن هاينز (Hopton Haynes): «سوف يأتي يوم تصبح فيه عقيدة التجسد ضربًا من السخف مثلها مثل عقيدة الحلول».

من ضمن آراءه الدينية الهامة أيضًا كانت نظرته لنبوءات الكتاب المقدس، فكان يقرأ التاريخ جنبًا إلى جنب مع نبوءات دانيال وسفر الرؤية، وكان يعتقد أن الله ليس مقيدًا بحدود الزمن، مثل البشر، وهو ما يسمح له برؤية النهاية منذ البدء، ولذا فكان يعتقد أن النبوات المقدسة ليست إلا تاريخ الأحداث القادمة، ولذلك قام بوضع قواعد تفسير النبوات المقدسة في كتاب غير أنه لم ينشره، عنوانه: "Rules for interpreting the words & language in Scripture".

هذا كان بعض يسير من آراء وكتابات نيوتن الدينية، وجدير بالذكر أن مجموع ما كتب في اللاهوت والدين يقارب المليون ونصف كلمة، وهو ما يتخطى كتاباته العلمية.

#### ربما يشير ذلك التساؤل..

لماذا لا يصرف أحد هذه الكتابات.. أو لماذا لم تنتشر أفكار نيوتن الدينية، برغم غزارتها وجدليتها الشديدة، مثلما انتشرت أفكاره وآراءه العلمية.

<sup>(</sup>١) بيشوي المجامع المكونة.

يرجع الباحثين السبب في عدم المعرفة تلك إلى أسباب مختلفة منها رغبة نيوتن نفسه، في إبقاء عقيدته سرية حتى وصف بالنيقوديموسي في البراطقة في عصر تجرم فيه البرطقة وتفقد صاحبها المكانة الاجتماعية، فكان البراطقة في عين المجتمع وضعاء فاسدون أخلاقيًا ومعنويًا، وكان إعلان نيوتن لمعتقداته سوف يضعه في حرب، وربما كان سيجرده من كل الامتيازات التي كان يتمتع بها؛ من عمله بالجامعة، ومن لقبه الاجتماعي، ومن مكانته. لذلك، فضلٌ نيوتن كإنسان، طبيعي يبحث عن الاستقرار والابتعاد عن المشاكل أن يبقى على هذه المعتقدات في دائرة صغيرة من أصدقائه.

أحد الأسباب الأخرى الهامة، لعدم انتشار أفكار نيوتن الدينية، أن عائلة بورتسموث (Portsmouth)، أبقت هذه المخطوطات بعيدا عن متناول العامة حتى عام ١٩٣٦م، حين اشتراها أبراهام شالوم حزقيال يهودا (Abraham Shalom Ezekiel Yahuda) هي لندن، وحين مات عام ١٩٥١م، ترك تلك المخطوطات كهدية للدولة الوليدة حين ذاك: إسرائيل.

لكن لأسباب ما تأخر وصول تلك المخطوطات إلى إسرائيل، حتى وصلت إلى مكتبتها الوطنية عام ١٩٦٩م (١٠). ظلت المخطوطات في المكتبة ولم تنتشر خارج حدودها حتى نسخت على ميكروفيلم عام ١٩٩١م، ومنذ ذلك الحين بدأ العلماء حول العالم في دراسة كتابات نيوتن، وفي إعادة قراءة أفكاره وتاريخه.

وية عام ١٩٩٨م، ظهر للنور مشروع نيوتن (Newton Project)<sup>(٣)</sup>: وهو مشروع معني بتفريغ ونشر كل مخطوطات نيوتن ونشرها مجانًا للعامة وللباحثين. 🗉

<sup>(</sup>۱) نيقوديموس هو أحد اليهود الفريسيين المذكورين في انجيل يوحنا (۲: ۱-۲۱؛ ۷: ۵-۵۱؛ ۱۹: ۲۹-۱۵؛ و ۱۹: ۲۹-۱۵؛ وكان تلميذًا سريًا للمسيح، ولهذا أصبح من يخفي عقيدته الحقيقية ويظهر عقيدة أخرى، نيقوديموسيًا.

<sup>(</sup>٢) رابط لمخطوطات نيوتن بالمكتبة الوطنية الإسرائيلية: (http://web.nli.org.il/sites/nli/english/collections/humanities/pages/newton.aspx).

<sup>(</sup>٣) رابط لموقع مشروع نيوتـن: (www.newtonproject.sussex.ac.uk/prism.php?id=1).

# المؤتع

- [1] Bentley, Richard. (1692). A confutation of atheism from the origin and frame of the world. Part I: a sermon preached at St. Mary-le-Bow, October the 3d, 1692: being the sixth of the lecture founded by the Honourable Robert Boyle.
- [2] Brewster, David, Sir. (1885). Memoirs of the life, writings, and discoveries of Sir Isaac Newton: Edinburgh, T. Constable and Co.
- [3] Cohen, I. Bernard, & Smith, George E. (2002). The Cambridge companion to Newton (pp. 500).
- [4] Newton, Isaac, Sir. (10 December 1692). Original letter from Isaac Newton to Richard Bentley.
- [5] Snobelen, Stephen D. (2010). The theology of Isaac Newton's principla mathematica: A preliminary survey. Neue Zeitschrift für Systematische Theologie Und Religionsphilosophie, 52(4).

١٦ بيشوى؛ الأنبا. شرح الأساس اللاهوتي لتعليم الآباء عن طبيعة السيد المسيح.



# تاريخ النقد النصي للعهد الجديد

## مختصر تاريخ النقد النصى للعهد الجديد

بدأت القصة في القرن الخامس عشر، حين اخترع غوتنبرج أول ماكينة للطباعة في ألمانيا. أول إصدارات تلك المطبعة كانت نسخة من الكتاب المقدس باللغة اللاتينية المسماة الفولجاتا (١٤٥٠ - ١٤٥٠).

بعد ذلك صدرت طبعات لكتب مختلفة في العديد من البلاد الأوروبية، منها نسخة للعهد القديم باللغة العبرية، أما العهد الجديد بلغته اليونانية، فلم يطبع قبل عام ١٥١٤م، أي بعد ٦٠ عامًا من طباعة النسخة الأولى. يرجع السبب في ذلك التأخير إلى عاملين:

- → الأول، هو الصعوبة الفنية لتجهيز قوالب الخط اليوناني.
- → والثاني، هو أن طباعة العهد الجديد باللغة اليونانية يعني أن القائم على إعداده سوف يقوم بنقد وتصحيح النص الرسمي للكنيسة (الفولجاتا).

كانت تلك النسخة الأولى هي طبعة متعددة اللغات، تحتوي على نص العهد الجديد باربعة لغات مختلفة، هم: (العبرية، اليونانية، الآرامية واللاتينية).

<sup>(</sup>۱) Johannes Gutenberg، ولـد في ماينـز بالمانيـا عام ١٢٩٨م، واختـرع أول ماكينـة ميكانيكـية للطباعـة عـام ١٤٤٠م.

 <sup>(</sup>٢) هي الترجمة اللاتينية التي أعدها القديس جيروم المولود في النصف الأول من القرن الرابع، بتكليف من البابا
 داماسوس Damasus (٣٦٠ - ٣٦١)، وأصبحت فيما بعد هي الترجمة المتمدة من الكنيسة الكاثوليكية.

أعدت تلك الطبعة في اسبانيا في الفترة بين (١٥٠٢ و١٥٠٤م)، تحت إشراف الكاردينال فرانسيسكو خيمينيز، وهي تُعرف باسم (Complutensian Polyglot). أما بخصوص المخطوطات التي اعتمد عليها الكاردينال ومساعديه لإصدار تلك النسخة فلا تعرف على وجه اليقين. (Metzger & Ehrman, 2005, p. 140)

بالرغم من أن تلك هي النسخة المطبوعة الأولى للعهد الجديد، إلا أن نشرها للعامة تأخر لأسباب مختلفة. أما النسخة الأولى التي نُشرت للعامة كانت هي النسخة التي أعدها العالم الإنساني الهولندي، إراسموس (Erasmus)، بتكليف من الناشر يوهان فروين (Johann Froben) الذي طلب من إراسموس أن يتم النسخة على أسرع وجه حتى يتمكن من طرحها في السوق قبل نسخة الكاردينال خيمينيز، حتى تتال الأسبقية.

بدأ إراسموس في البحث عن مخطوطات يونانية تصلح لفرض طباعة العهد الجديد في يونيو ١٥١٥م، واعتمد في الغالب على المخطوطات التي تركها الكاردينال الدومينيكاني يوحنا ستويكوفيتش (John Stojkovic).

بدأت أعمال الطباعة في ٢ من أكتوبر ١٥١٥م، وانتهت في ١ من مارس ١٥١٦م، وخرجت في ألف صفحة. تميزت تلك الطبعة الأولى لنسخة إراسموس بمثات الأخطاء المطبعية نتيجة لإسراعهم في العمل من أجل السبق في النشر، حتى أن سكريفنر (Frederick Henry Ambrose Scrivener) قال عنه أن أكثر كتاب يعرفه يحتوي على أخطاء مطبعية. (Scrivener, 1861, p. 185) [صورة: ١]

لم يجد إراسموس مخطوطة كاملة للعهد الجديد، لذا اعتمد بشكل أساسي على مخطوطتين من القرن الثاني عشر، واحدة تحتوي على (الأناجيل)، والأخرى على (سفر الأعمال والرسائل)، وقام بمقارنتهم مع مخطوطتين أو ثلاثة آخرين.

أما فيما يتعلق بـ (سفر الرؤيا)، فلم يكن لديه سوى مخطوطة واحدة ترجع إلى القرن الثاني عشر، لكن كان ينقصها الورقة الأخيرة.

#### رصورة ١) الصفحة العنوان لنسخة إراسموس الطبعة الأولى

finumenta omne, diligenterab ERASMO ROTERODA MO recognitum & emendatum, no folum ad greecem ueritatem, uenumetiam ad multorum utriul ch lingua codicum, corumque terum simul & emendatorum fidem, postremo ad probatiffinorum autorum citationem, emendationem

Kinterpretationem pracipue, Origenis, Chry fostemi, Cyrilli, Vulgarij, Hieronymi, Cy-priani, Ambrosij, Hilarij, Augusti mi,unacu Annotationibus,qua lectorem doceant, quid qua ratione mutatum fit.

Quisquis igitur amasucrans

Theolo/ giam,lege,cogno fee, ac deinde iudica. Negy statim offendere, si quid mutatum offenderis, sed expende, num in melius mutatum sit.

APVD INCLYTAM GERMANIAE BASILAEAM.



CVM PRIVILEGIO MAXIMILIANI CAESARIS AVGVSTE NE QVIS ALIVS IN SACRA ROMA. NI IMPERII DITIONE, INTRA QVATV OR ANNOS EXCVDAT, AVT ALIBE EXCVSVM IMPORTET.

اضطر إراسموس بسبب استعجال فروبن له، أن يترجم النصوص الناقصة من النسخة اللاتينية، وعلى ذلك المنوال نجد أيضًا في أماكن متفرقة من المهد الجديد أن إراسموس ترجم بنفسه بعض النصوص إلى اليونانية من النسخة اللاتينية، موجدًا بذلك قراءات لا توجد في أي مخطوطة يونانية أخرى، ومع ذلك ما زلنا نجد تلك القراءات متداولة فيما يعرف بالنص المُستلم حتى يومنا هذا.

فمثلا في «فقال وهو مرتمد ومتحيريا رب ماذا تريد أن أفعل» أأعمال الرسل ١٠ ، ١٦ هذا النص أقحمه إراسموس بلا شك عن طريق ترجمته من الفولجاتا؛ حيث أنه لا يوجد في أي مخطوطة يونائية أخرى، مع ذلك ما زال موجودًا في النص السلم، وبالتبعية في نسخة الملك جيمس الإنجليزية للكتاب المقدس، وأيضًا في ترجمة الفائدايك للكتاب المقدس للمربية.

تعرضت نسخة إراسموس للعديد من الانتقادات. أهمها ذلك الانتقاد الذي وجهه له ستونيكا، المشارك في إعداد نسخة الكاردينال خيمينيز، حيث أن نسخة إراسموس لم تتضمن نص التثايث:

«فإن الذين يشهدون علا السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس، وهـولاء الثلاثة هم واحـد» لرسالة يوحنا الأولى ٥: ٧].

كان رد إراسموس على ذلك الانتقاد أنه لم يجد النص في أي مخطوطة يونانية؛ ويبدو أنه قدم وعدًا، بإدراج النص في الطبعات الجديدة إذا أحضرت له أي مخطوطة يونانية تحتوي على النص.

بعد فترة من الانتظار، أُوجدت تلك المخطوطة، ويُعتقد أنها صنعت خصيصًا لهذا الغرض من قبل كاهن فرنساسيكاني إنجليزي اسمه روي أو فروي (Roy, Froy)، قام في الغالب بترجمة النص محل المناقشة من النسخة اللاتينية.

قام بعد ذلك إراسموس بتضمين النص ضمن طبعته الثالثة التي صدرت في ١٥٢٢م، لكنه ذكر في الهامش أن يشك في أصالة تلك المخطوطة.

أصدر بعد ذلك طبعة رابعة حسن فيها النص اليوناني كثيرًا، ووضع أيضًا النص اللاتيني للفولجاتا بجانب النص اللاتيني الذي أعده هو، ثم أصدر طبعة خامسة لم تختلف كثيرًا إلا أنها لم تحتوي نص الفولجاتا.

يرى بروس متزجر - وأغلب إن لم يكن جميع النقاد - أن نص إراسموس أقل، على المستوى النقدي، من نص نسخة خيمينيز، لكنه بالرغم من ذلك كان الأكثر شهرة وانتشارًا، غالبًا بسبب، السبق في السوق أولاً، ثم بسبب رخص ثمنه، ولذا كان له تأثير أكبر بكثير من النسخة الأخرى.

فظهرت بعد ذلك العديد من الطبعات المعتمدة على نص إراسموس، مثلا نسخة مطبعة الداين (Aldine Press) وقد اعتمدت على نص الطبعة الأولى، حتى أنها أعادت الكثير من أخطائها المطبعية ١٥٣٨م. وأيضًا الناشر الشهير روبرت إستين (سطفانوس باللاتينية) (Robert Estienne, Stephanus)، بإصدار ثلاث طبعات في باريس (١٥٤٦، ١٥٤٩م)، وطبعة في جنيف (١٥٥١م)، كانت تلك أول طبعة للعهد الجديد باليونانية تحتوي على تعليقات نقدية، فقد وضع سطفانوس في الهامش، القراءات المختلفة من ١٤ مخطوطة يونانية، وأيضًا من طبعة خيمينين.

بذلك أصبحت نسخة خيمينيز الباريسية (١٥٥٠م) هي النص المُستلم عند العديد من الأشخاص خاصة في إنجلترا. أما أهمية طبعة جنيف ترجع لكونها أول طبعة للعهد الجديد تقسم فيها الأصحاحات إلى أعداد.

ولتلك التقسيمة قصة اسطورية، حيث يقال إنه قسم الأعداد اثناء رحلته من باريس لجنيف على حصانه، وأنه كان يقسم عددًا لكل خطوة من حصانه، وأن ذلك هو السبب وراء عدم المنطقية وغياب الانتظام عن تلك التقسيمة. لصورة: ٢]

#### (صورة ٢) الصفحة الأولى من العهد الجديد، طبعة روبرت اسطفانوس



#### TO KATÁ MATOAÍON ÁFION EÝAFFÉAION.

508, you DaBid, you ABegan. A-Began issumor wi Isaan. Isaan de inermor der lancol. lancol de iner-भारत कर रिटार्टिया में दर्ज बंटि कार बंदि . Loudas de exervice ( Dapes yay nov Zaca en f Oaplo. papes j'ejennor rev Erpan . Erpan de expormos à Acan Acan de informes รี Auradal. Aurada B de exerverer ราง Nagorus. Nagorus 3 έγεννησε γου Σαλμών. Σαλμών δε έγγενησε γου Bool on της Payab. Book j'estormer in aland in fires. aland j'estomor में Leardy. Learny de enformor में Da Giol Tor Raoi rea. Da-Gial j o Barney infumor in Dorquer lain f & Oupis. So-20 mais 3 extremos res Po Bodu Po Bodu Si extremos To A-Bia. AGia j'ejevenor jev Aca. Aca j'ejevenor i l'aca par. B I woa par j'espire + I wedu i wedu j'espire + Olian. Olias j effurnor for I wadau . I wadau j effurnor for A-202. Azal Simpros & Eleman. Elemas Sinfimos in Ma-ישמח. Μανασης ή έγγυνησε τον Αμών. Αμών ή έγεννησε τον I worder. I wordes 3 igermor for I exerciar & Gig a den por ai-าัช, อำที่ ริ แะขอเนองาลรุ Babo Awros . นา ว่าใน แะขอเนองาลง Ba-Cural & Texerias exermes ( Saramin. Saramin de ergumor in Zopo Baller. Zopo Caler de Denmer i Alicial. A Buid j'e sermos rev E zamen. Ezamen j'e filimos rev A-

ζώρ. Αζώρ કર દેશિયાન જેય Σαδών . Σαδών ή έγεννησε જેય Α-

of ite of spicous i H E Or Xet- A mane

I. 12 A.

Turk A.

a.Dap 5.A

بنائه والم

Prob M. A

4.755 is.A § 15 3 §,Las 18.2

«.Pap y B

C.Pa, re A & respect A & merger & Faces; H parts, A

A.Pasy.P

de fanicional de la come de la co

النسخة الهامة الأخرى هي نسخة ثيودور بيزا (Theodore de Beze)، أحد الدارسين الشهيرين للكتاب في حياته في الفترة بين ١٥٦٥ و١٦٠٤م، وصدرت له طبعة عاشرة بعد وفاته عام ١٦١١م.

جمع في نسخه العديد من المخطوطات، والقراءات المختلفة، وكان أول من اعتمد على مخطوطات سريانية وعربية في نسخه.

بالرغم من اعتماد بيزا على العديد من الشواهد النصية التي كانت متاحة لديه، إلا أن نسخته لم تختلف كثيرًا عن نص إراسموس طبعة ١٥٥١م. وترجع أهمية نسخة بيزا بالنسبة للنص المُستلم، أنها ساهمت في نشره وفي تثبيته، حيث اعتمدت نسخة الملك جيمس الإنجليزية للكتاب المقدس ١٦١١م، بشكل أساسي على نسخة بيزا. [صورة: ٣]

بعد ذلك في عام ١٦٢٤م أصدرت دار نشر (Elzevir)، في هولندا، طبعتها من العهد الجديد اليوناني معتمدة بشكل أساسي على طبعة ثيودور بيزا ١٥٦٥م؛ أصدرت بعدها طبعة ثانية ١٦٣٣م، ذكرت في مقدمتها ما يلي: «لدى القارئ الآن، النص المُستلم من الجميع، نقدمه بلا تغيير أو تحريف». (Metzger & Ehrman, 2005, p. 152)

#### بذلك، وبسبب الجملة الدعائية الشهيرة:

"Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum: in quo nihil mmutaium aut cormptum damus"

وهي تعني "النص المستلم الآن من الجميع، نقدمه بلا تغيير أو تحريف"، والتي قصد بها في الأصل المبالغة الدعائية، هي السبب في نجاح نص إراسموس، الذي تم تضمينه فيما بعد في نسخ كل من اسطفانوس، بيزا، والزفير، وفي أن يتم اعتبار ذلك النص هو الأصلي الصحيح الوحيد، ولذلك استخدم بعد ذلك في المئات من النسخ في أوروبا، وكان هو الأساس الذي اعتمدت عليه ترجمة الملك جيمس الإنجليزية، وكل الترجمات البروتستانتية اللاحقة حتى عام ١٨٨١م. وهذا بالرغم من اعتماده على مخطوطات متأخرة جدًا، واحتوائه على نصوص لا توجد في أي نسخة يونانية أخرى. اصورة: ١٤

#### (صورة ٣) صفحة العنوان، نسخة ثيرودور بيرزا

# TAMENT NOVV M,

# Nouum Fredus Ielu Christi, D. N.

Cuins Graco contextui respondent interpretationes duaryna, vetus: where, I are on or to be go, name quarto diligenter ab co recognita.

Emflow and has mere passible what quarte old a count recognous, at affine non para lea planustir ed sed unitable afarma que a pe sus menen ents alleiterem epitolium.

It Q . Att Datato, to personal assemble were de la haist car biocop amo para, confrata, pak rep kan indernati di.

#### SEORSVM EDETPR

Recent's caranden in diacris Nam Testament locis vocam ( vol's Convenentia Nevi Inspenser) con there gard and a solid representation The day Bear Light and properties



#### صورة ٤) الجملة الدعائية الشهيرة: «لدى القارئ الآن، النص السُتلم من الجميع، نقدمه بلا تغيير أو تحريف» "Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum: in quo nihil mmutaium aut cormptum damus"



بالوصول إلى عام ١٨٨١م، تنتهي مرحلة الاعتماد المطلق على النص المُستلم، وبدأ أولى مراحل النقد، وهي مرحلة تجميع الاختلافات بين المخطوطات المختلفة، من كل المكتبات والكنائس والأديرة المختلفة.

تعتبر أول محاولة منهجية لجمع تلك الاختلافات التي أدرجها روبرت اسطفانوس يق عامش نسخة ١٥٥٠م، قام بها بريان والتون (Bryan Walton)، حيث جمعهم في ست مجلدات وطبعهم في لندن في الفترة بين ١٦٥٥ و١٦٥٧م، احتووا على نصوص من مخطوطات: (لاتينية، سريانية، أثيوبية، عربية، وأيضًا فارسية)، مع ترجمة لاتينية حرفية للنصوص الشرقية. أما النص اليوناني للنسخة فكان نص السطفانوس ١٥٥٠م، مع تغييرات طفيفة، وبالهامش قراءة مختلفة من المخطوطة السكندرية التي كانت آنذاك مكتشفة حديثًا ١٦٢٧م.

قدم د. جون فل (Dr. John Fell)، أول نسخة يونانية تصدرها أوكسفورد، عام ١٦٧٥م، وكانت تعتمد في الأساس على نص الزفير ١٦٣٣م، ومعها ملحق نقدي، زعم الدكتور فل أنه به قراءات مختلفة من ١٠٠ مخطوطة قديمة، لكن هذا الرقم يبدو أنه مبالغ فيه، إلا أن أهمية تلك النسخة ترجع أيضًا إلى ضمه لأول مرة نسخًا غوطية ويحيرية، للأدوات النقدية.

في عام ١٧٠٧م، ظهرت طبعة جون ميل (Iohn Mill)، زميل الكلية الملكية بأوكسفورد، وهي تعد نقلة نوعية فيما يتعلق بنص المهد الجديد، فبجانب تجميعه للقراءات المختلفة من النسخ اليونانية وأقوال الآباء، ألحق بنسخته بعض المقدمات النقدية، ناقش فيها (مسألة قانون العهد الجديد) و(تاريخ انتقال النص)، وقدم وصفا لـ ٣٢ طبعة للعهد الجديد باللغة اليونانية، ولأكثر من مئة مخطوطة، وناقش الاقتباسات الآبائية لمختلف الآباء المهمين.

وبالرغم من قدرة ميل الهائلة وإلمامه الكبير بنص العهد الجديد، فلم يعد نصاً جديدًا بنفسه، بل كان نصه الأساسي هو نص اسطفانوس ١٥٥٠م.

أثارت تلك المحاولة النقدية الهامة، من قبل د. دانيل ويتبي (Dr. Daniel Whitby)، الذي رأى أن العدد الضخم من اختلافات القراءات التي جمعها ميل (٣٠ ألف اختلاف) خطرًا يهدد مصداقية ومرجعية الوحي المقدس.

كان لذلك المجهود النقدي الضخم أثرًا على النص المُستلم الشهير، ففي محاولة لتوظيف جمع ميل للقراءات المختلفة قام د. إدوارد ويلز (Dr. Edward Wells) بإعداد نسخة من العهد الجديد باليونانية ١٧١٩م، معتمدًا على أدوات ميل النقدية، ترك فيه نص إلزفير ٢١٠ مرة، فأصبح بذلك صاحب أول نسخة مطبوعة لا تعتمد على النص المُستلم.

دشن يوهان البرشت بنجل (Johann Albrecht Bengel) عصراً جديداً للنقد النصي للمهد الجديد، هاثناء دراسته للاهوت في جامعة توينجن (Tübingen)، إنزعج من وجود ٢٠ الف اختلاف بين المخطوطات.

فقام بدراسة جادة ومتانية لكل المخطوطات والنسخ المتاحة لديه، وخرج بنتيجة مفادها أن الاختلافات لم تكن كثيرة إلى هذا الحد، وأنها لا تسبب أي إزعاج إلى الإيمان الإنجيلي.

أصدر بنجل مقالة ١٧٢٥م، قرر فيها أن الاختلافات النصية يجب أن يتم الترجيع بينها وأن تُوزن، لا أن تُعد؛ رأى أيضًا أن الشواهد النصية يجب أن تُصنف، وكان أول من قام بتقسيم المخطوطات إلى مخطوطات آسيوية ومخطوطات إفريقية.

قام أيضًا بوضع القاعدة النقدية الشهيرة للترجيح بين القراءات، التي تقول: (أن الناسخ يميل أكثر إلى تغيير البناء الأصعب للنص لجعله أسهل، أكثر من ميله إلى تغيير البناء السهل للنص وجعله صعبًا). أو كما صاغها بنجل نفسه:

"proclivi scriptioni praestat ardua" «القراءة الأصمب مرجحة عن القراءة السهلــــة» «Metzger & Ehman, 2005, p. 159)

احد الذين ساعدوا بنجل في تجميع المخطوطات، كان يوهان ياكوب فتشتاين lohan lacob Wettstein وكان أستاذًا للفلسفة واللغة العبرية في هولندا، إلا أنه كان دارسًا قويًا للنقد النصي، أمضى في دراسته ٤٠ سنة، كانت ثمرتها نسخة من العهد الجديد في مجلدين ١٧٥١ - ١٧٥٢، وضع فيها نص الزفير في المتن، وأشار في الهامش إلى النصوص التي كان يعتبرها هو صحيحة؛ قام أيضًا في المرفقات بوضع بعض القواعد العامة أو النصائح، منها مثلا:

"codices aute, pondere, non numero estimandi sunt" «المخطوطات يجب أن تُقيَّم حسب وزنها، وليس حسب عددها»

إلا أنه بالرغم من كونه بارعًا في وضع القواعد، كان متسرعًا في تطبيقها. أيضًا قام فتشتاين لأول مرة بترميز المخطوطات المكتوبة بحروف كبيرة (minuscule) باستخدام الحروف الكبيرة، أما المخطوطات المكتوبة بحروف صغيرة (minuscule) رمزها باستخدام الحروف العربية، وهذا النظام ما زال متبعًا إلى اليوم.

قام بعد ذلك يوهان سالومو سملر (Johan Salomo Semler) بإعادة طباعة مقدمة فتشتاين النقدية مع بعض التعديلات والتعليقات، وكان أول من قسم المخطوطات إلى ثلاث مجموعات أو عائلات نصية:

- (١) السكندرية، ونسب أصلهم إلى أوريجانوس، وقد حفظ نصها في المخطوطات السريانية، البحيرية، والإثيوبية.

  - (٣) الفربي....ة، وهي المتمثلة في النسخ اللاتينية والآباء اللاتين.

وقد اعتبرأن النُّسخ المتأخرة عبارة عن خليط من تلك العائلات الثلاثة.

## بداية تقنين النقد النصي في صيغة علمية

رحل دكتور العهد الجديد بجامعة جينا (Jena university)، يوهان ياكوب كرسيباخ (Johan Jacob Griesbach) عبر أوروبا لجمع المخطوطات، وأبدى اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بدراسة النصوص الكتابية في اقتباسات الآباء اليونانيين.

وبدراسة المخطوطات الغوطية والأرمينية والمخطوطات السريانية الفيلوكسينوسية (نسبة إلى القديس فيلوكسينوس) أعاد كريسباخ تقسيم العائلات النصية للمخطوطات، وقسمهم إلى:

- (١) مخطوطات سكندرية، أرجع مصدرها إلى أوريجانوس؛ وقسمهم إلى:
  - → مخطوطات أحرفها كبيرة (majusde).
  - $\rightarrow$  ومخطوطات أحرفها صغيرة (minusde).
- → والمخطوطات البحيرية، الأرمينية، الإثيوبية، والسيريانية الهاركيلية (۱٬۰۰۰)، ومعهم أيضًا اقتباسات أوريجانوس، إكليمنضس السكندري، وإيـزودورس.

<sup>(</sup>١) مدخل علم الأباء \_ التاسيوس فهمي جمورج.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى الأسقف توماس هاركل (Thomas Harkel) الذي أصدر طبعة منقصة من نسخة فيلوكسينوس عام ٢١٦م في الإسكندرية.

- (Y) مخطوطات غربية، وبها مخطوطة بيزا، والنسخ اللاتينية، نسخ البشيطة السريانية وبعض المخطوطات العربية.
- (٣) المجموعة البيزنطية، والتي اعتبر أن نصها يعتمد على نص المجموعتين السابقتين، وكانت تضم المخطوط السكندري (Codex A) في الأناجيل، والبقية العظمى من المخطوطات والاقتباسات الآبائية.

وضع كريسباخ أيضًا (١٥) قانونًا للنقد النصي. وأصدر نسخته الخاصة من العهد الجديد عام ١٧٧٥م، في هال (Halle) في ألمانيا، ولم يعتمد فيها على النص المستلم، بل على بحثه الشخصي وفقاً للقوانين العلمية للنقد النصي التي قام بوضعها، والتي اظهر براعة في استخدامها وتطبيقها.

بعد كريسباخ ظهرت العديد من النسخ التي جمعت قراءات مختلفة تضيف شواهد جديدة إلى الأدوات النقدية لنص العهد الجديد. وكان أحد أهم تلك التجميعات هي القائمة التي أعدها، يوهانس مارتين أوجوستينوس شولتس (Johannes Martin Augustinus Scholz)، الذي طاف أوروبا والشرق الأدنى لجمع المخطوطات، وكانت تحتوي على (٦١٦) مخطوطة جديدة، لم تكن ممروفة في السابق.

أكد شولتس أيضًا للمرة الأولى على أهمية التيقن من المصدر الجيوغرافية للمخطوطات، وكان يعتمد في تحديده على دراسة أسلوب الكتاب (paleography)، الأيقونات، الهوامش، بيانات النسخة، أو أدلة ترتبط بقديسين محليين.

### إسقاط النص المستلم

يمتبركارل لاخمان (Karl Lachman)، أول عالم يسقط النص المستلم تمامًا، فأصدر نسخة من المهد الجديد (١٨٣١م) معتمدة بالكلية على تطبيق قواعد النقد النصي في التقييم بين القراءات المختلفة من المخطوطات مباشرة.

سعى لاخمان في نسخته تلك، ليس إلى استرجاع النص الأصلي، الذي كان يُعتقد أنه من المستحيل استرجاعه، بل إلى استرجاع النص الذي كان متداولاً في المسيحية الشرقية في نهاية القرن الرابع، بدون الاعتماد على أي نسخة مطبوعة في السابق.

ويذلك يكون لاخمان كما قال عنه العالمان ويستكوت وهورت (Westcott and Hort) أنه بذلك بدأ عصرًا جديدًا، بمحاولته الأولى لاستخدام المنهجية العلمية بدلا من الاختيار العشوائي في الترجيح بين القراءات المختلفة، بدون الاعتماد على أي نسخة مطبوعة في السابق. (Westcott, Hort, & Schaff, 1881)

يُعد لوبيجوت فريدريش فتسطنطين فون تيشندورف ( Lobegott Friedrich Constantin) يُعد لوبيجوت فريدريش فتسطنطين فون تيشندورف، (von Tischendorf)، أحد أهم الباحثين في علم النقد النصي، فقد قام بإعداد ثمانية طبعات من العهد الجديد في الفترة بين ١٨٤١ و١٨٧٧م، ونشر (٢٢) مجلدًا تحتوي على نصوص مخطوطات للكتاب المقدس، ومجموع مؤلفاته تخطت الـ (١٥٠) مؤلفًا.

لا يمكن أن نذكر مرحلة اسقاط النص المُستلم بدون المرور على ذكر صامويل برايدو ترجلز (Samuel Prideaux Tregelles)، فقد ساهم بشكل كبير في اسقاط النص المُستلم في إنجلترا، فقد قام برحلات كثيرة عبرة أوروبا للاطلاع على مخطوطات الاحرف الكبيرة (majuscules)، مخطوطات الأحرف الكبيرة (minuscules)، وقام مخطوطات الأحرف الصغيرة (minuscule)، وقام بتجميع القراءات وبتصحيح الكثير من سوء الاقتباس من تلك المخطوطات، الوارد في الطبعات الأخرى.

نشر كتابًا قدَّم فيه خلاصة بحثه الشخصي في النسخ المطبوعة للنص اليوناني المهد الجديد، "An Account of the Printed Text of the Greek New Testament, London, 1845"، ترجم خلاصة بحثه ومنهجيته في نسخته الخاصة من النص اليوناني للمهد الجديد الذي أصدرها في ستة أجزاء في الفترة بين ١٨٥٧ و١٨٧٧م.

في عام ١٨٨١م، طبعت في إنجلترا واحدة من أهم الطبعات النقدية على الإطلاق للنص اليوناني للمهد الجديد، وهي طبعة بروك هوس وستكوت (Brooke Foss Westcott). وهنتون جون أنتونى هورت (Fenton John Anthony Hort).

وقد أخذت هذه الطبعة (٢٨) عامًا من الإعداد، وصدرت في مجلدين بعنوان: "The New Testament in the Original Greek"، احتوى المجلد الأول على نص العهد الجديد، والثاني على مقدمة نقدية بها ملحقات والقواعد النقدية التي اعتمدا عليها في إخراج النص.

طبعت أيضًا عام ١٨٨١م، طبعة مراجعة من نسخة الملك جيمس الإنجليزية للكتاب المقدس، التي لم تراجع فقط الترجمة الإنجليزية، لكنها اعتمدت أيضًا على نص يوناني يشابه نص ويستكوت وهورت إلى حد كبير، وهو ما أزعج بورجون (Burgon) أحد كبار رجال الكنيسة في إنجلترا، فأصدر كتابًا، أسماه امراجعة المراجعة المراجعة "The Revision Revised"، عام ١٨٨٣م، هاجم فيه نسخة الملك جيمس الجديدة، وأيضًا النص اليوناني لويستكوت وهورت، فلم يتقبل فكرة أن الروح القدس الذي أوحى بهذا النص المقدس، لم يتدخل بعنايته لحفظه من التحريف، وبالتالي، رفض أن يكون النص المستخدم في الكنيسة لمثات السنين، في حاجة إلى تصحيح جذري مثل الذي قدمه ويستكوت وهورت.

أما النقاد فاعتبروا أن نص ويستكوت وهورت هو أفضل وأنقى نص يمكن الحصول عليه وفقًا للمعلومات التي كانت متوفرة حين ذاك، أما أثر المخطوطات التي اكتشفت بعدهم، ترتب عليه تعديل بعض العائلات أو المجموعات النصية، وهذا لا يتعارض مع كون القبول العام لمبادئهم ومناهجهم النقدية لنص العهد الجديد، ما زال مستمرًا حتى يومنا هذا.

من الطبعات الهامة جدًا التي ظهرت في أول القرن العشرين، كانت طبعة فون سودن (Von Soden)، ١٩٠٢م، وكان عنوانها:

Die Schriften des Neuen Testaments in ihrer ditesten erreichharen Textgestalt hergstellt auf Grund ihrer Textgeschichte

فقد قام فون سودن بتمويل من أحد أصدقاءه، بإرسال العديد من الباحثين والدارسين، للاطلاع على وتحليل المخطوطات في مختلف البلدان الأوروبية وفي الشرق، وقد ساهم مساعدوه أولئك في تجميع قراءات العديد من المخطوطات التى لم تدرس من قبل.

أصدر بعد ذلك مقدمة نقدية من ٢٢٠٣ صفحة، ناقش فيها تاريخ انتقال نص العهد الجديد، وقام بترميز المخطوطات بشكل جديد، إلا أن ترميزه كان معقدًا، ولا يستخدم الآن لصعوبته، لكن يستخدم بدلا منه الترميز الذي وضعه جريجوري(".

استعملت نسخة إيبرهارد نستل (Eberhard Nestle)، بشكل واسع، ١٨٩٨م، وكان يعتمد في اختيار النص على ثلاثة نسخ النقدية: نسخة تيشندورف، نسخة ويستكوت وهورت، ونسخة برنارد فايز (Bernhard Weiss).

وحين كانت تختلف القراءة، كان يختار النص المشترك بين إثنين من تلك النسخ؛ ثم بعد ذلك أكمل ابنه إرفين نستل (Erwin Nestle) إصدار الطبعات بدءًا من الطبعة الثالثة عشر ١٩٢٧م، واشترك معهم كورت الاند (Kurt Aland) بدءًا من الطبعة الخامسة والعشرون ١٩٦٧م، وكانت تلك أول طبعة تحمل إسم (Nestle - Aland)، ويعتبر نص تلك النسخة ممثلاً للنتاج العلمي للقرن التاسع عشر، أما الأدوات النقدية التي تحتوي عليها تعد تحفة علمية باحتوائها على العديد من الشهادات القديمة المكتشفة في القرن العشرين.

عام ١٩٦٦م، صدرت طبعة هامة للنص اليوناني للعهد الجديد، أخذت عقدًا كاملاً من العمل، واشترك في إعدادها هيئة مكونة من خمس جمعيات للكتاب المقدس، هم: الجمعية الأمريكية، البريطانية، الهولندية، الأسكتلندية، وجمعية هوتتبرج (Württemberg).

تميزت تلك الطبعة بأدوات نقدية تضمنت عزوًا كاملاً لشواهد المخطوطات، وبها ١٤٤٠ وحدة من الاختلافات النصية. صدرت طبعة ١٩٦٧م تحت اسم: "لتحاد جمعيات الكتاب المقدس United Bible Societies".

وصدر معها دليل في كتاب عنوانه: «تعليق نصي على العهد الجديد باليونانية» "A Textual Commentary on the Greek New Testament"، لبروس متزجر، ونشره اتحاد جمعيات الكتاب المقدس عام ١٩٧١م.

<sup>(1)</sup> Caspar Rene Gregory, Die griechischen Handschriften des Neuen Testaments (Leipzig, 1908).

أصدر اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، في عام ١٩٨٣م، طبعة بعنوان: دالمهد الجديد باليونانية، The Greek New Testament، طبعة ثالثة منقحة، صححت فيها عدة أشياء في الأدوات النقدية، وأيضًا تم تغيير علامات الترقيم التي كانت تتبع نظام ويستكوت وهورت، واستبدالها بعلامات الترقيم الأوروبية.

#### هانم ق

بذلك نكون لخصنا تاريخًا طويلاً من النقد النصي للمهد الجديد باليونانية، ومررنا ممه عبر مراحله المختلفة مرورًا سريمًا، تعرفنا فيها على بعض من أهم الطبعات والشخصيات والعلماء، وعلى بعض أهم التحديات والجدالات التي أثيرت مع ظهور الطبعة الأولى للنص اليوناني للمهد الجديد، حتى تأسيس النقد النصي للمهد الجديد كملم قائم بذاته وتقنين قواعده، ونضوج الطبعات النقدية والأدوات النقدية، خاصة مع الاكتشافات الحديثة للمخطوطات والبرديات وغيرها من مواد وشواهد للنص القديم بمختلف اللغات، ومن مختلف الأماكن.

يبقى أن نحدد موقعنا، أو موقع رسالة نيوتن، «وصف تاريخي لتحريف نصين مهمين من الكتاب المقدس» من هذا التاريخ، فالرسالة كما نعلم كتبها نيوتن عام ١٦٩٠م، فهي بالتالي قبل مرحلة تأسيس علم النقد النصي وتقنين قواعده التي ابتدأت عمليًا مع كريسباخ في القرن الثامن عشر.

ونستطيع اعتبار رسالة نيوتن في المرحلة التي ابتُدئ فيها، تجميع الاختلافات بين المخطوطات وبين النص المُستلم، وكان الترجيع بين النصوص فيها عشوائيًا بمعنى أنه لم تكن ضبطت قواعده وقُننت بشكل علمي منهجي، وكانت سابقة أيضًا لاكتشافات كثيرة متعلقة بشواهد للعهد الجديد، إلا أن خلاصة ما ذكره نيوتن، فيما يتعلق بتحريف هذين النصين، لم يتغير بتطور علوم النقد النصي والنقد الكتابي، بل أزعم أن تلك العلوم أضافت إلى معرفتنا بتحريف هذه النصوص بشكل يقيني.

لذلك سنُضيف بعض التعليقات والهوامش والمرفقات، نوضح من خلالها خلاصة ما توصل له النقاد وعلماء الكتاب الكبار وفق علوم النقد النصي والمعطيات الحديثة المبنية على إعادة تقييم المخطوطات والشواهد وقواعد الترجيح العلمية بين القراءات المختلفة، ومناهج التحقيق الحديثة، وأيضًا توضيح بيانات بعض المخطوطات وفقًا للترميز الحديث لنستل الاند، مع وصف لهذه المخطوطات والشواهد.

## للمرتبع

- [1] Metzger, Bruce M., & Ehrman, Bart D. (2005). The text of the New Testament: its transmission, corruption, and restoration (4th ed.). New York; Oxford: Oxford University Press.
- [2] Scrivener, Frederick Henry Ambrose. (1861). A plain introduction to the criticism of the New Testament. For the use of Biblical students (pp. xvi, 490 p. XII facsim.
- [3] Westcott, Brooke Foss, Hort, Fenton John Anthony, & Schaff, Philip. (1881). The New Testament in the original Greek (American ed.). New York,: Harper & brothers.





### رسالت الى صديق

## سير إسحاق نيوتن

نشرت من مخطوط م محتوب تبخط المؤلف بحيازة الدكتور إكينز (Ekens)، عميد كارلايل (Carlisle)

أعيد طبعه من نسخت الأسقف هورسلي (Horsley) للأعمال الكاملة للسير إسحاق نيوتن

لنسدن

جون جرين، ١٢١ شارع نيو جيت.

1821

AN

#### HISTORICAL ACCOUNT

OP

### TWO NOTABLE

### CORRUPTIONS OF SCRIPTURE:

IN A LETTER TO A FRIEND.

BY

### SIR ISAAC NEWTON.

PUBLISHED ENTIRE FROM A MS. IN THE AUTHOR'S HAND-WRITING IN THE POSSESSION OF THE REV. DR. EKENS, DEAN OF CARLISLE.

Reactly reprinted from Bishop Horsley's Edition of Sir Isaac Newton's Works, vol. v. 1785.



JOHN GREEN, 121 NEWGATE STREET.

1841.

توصيح:

الهوامش التي باللون الأسود ويسبقها الترقيم: [١]، [٢]، [٢]، .... [لخ، هي من وضع إسحاق نيوتن، بدون أي إضافة أو تعليق من المترجم.

الهوامش التي باللون الأحمر ويسبقها نجمة صفيرة: (\*)، (\*\*)، ... إلخ، فهي من تمليق المترجم يوضح من خلالها: خلاصة ما توصل له النقاد وعلماء الكتاب، وفق علوم النقد النصي والمعطيات الحديثة، وأيضًا توضيع بيانات بمض المخطوطات وفقًا للترميز الحديث لنستل ألاند.

الهوامش التي يسبقها هذا الرمز باللون الأسود الثا، فهي تعليق الأسقف هورسلي على رسالة نيوتن.

أما دنص الرسالة، نفسه، سواء كان بالأسود أو الأحمر، فهو ترجمه دقيقة للنص الأصلي من رسالة نيوتن، «وصف تاريخي لتحريف نصين مهمين من الكتاب المقدس»، كما هو بدون أي إضافات أو تعليقات من المترجم.

# مقدمة الأسقف هورسلي

نشرت في لندن عام ١٧٥٠م نسخة من تلك الرسالة الدينية، غير مكتملة، تحتوي على نقص في الصفحتين الأولى والأخيرة مع بعض الأخطاء النسخية في المنتصف، تحت عنوان:

«رسالتان من السير إسحاق نيوتن إلى السيد لو كليرك Le Clerc».

لكن في مخطوطة المؤلف الأصلية، هي عبارة عن رسالة واحدة، مكتوبة بصيغة الرسائل، لكنها في الحقيقة ليست مرسلة لشخص بعينه.

### نص رسالة نيوتن

## a so

### سيــدي،

نظرًا لما أثارته فيك الكتابات الأخيرة من فضول لمعرفة حقيقية النص المقدس المتعلق بالثلاثة الذين يشهدون في السماء ليوحنا ١: ٥ – ١٧، فقد أرسلت إليك هنا القراءات المختلفة لهذا النص من جميع العصور مع شرح لخطوات حدوث التغيير بحسب ما أمكنني الاطلاع عليه من السجلات إلى وقتنا هذا.

لقد كنتُ حرًا في البحث، وبالنسبة لشخص مثلك يعلم ما قامت به الكنيسة الكاثوليكية من إساءات عديدة تجاه العالم، سيكون من الصعب أن تنكر شيئًا ما مخالفًا للاعتقاد السائد؛ لأنه بالرغم من أن الرجال الأكثر تعليمًا ووضوحًا، مثل: لوثر (Luther)، إراسموس (Erasmus)، بولينجر (Bullinger)، جروثيوس (Grotius)، وبعض الأخرين، لا يمكن لهم مخالفة معرضتهم، غير أن العامة يفعلون ذلك حتى لا يُعَدّوا من ضمن الهراطقة.

لكن في حين أننا نهتف بقوة ضد الخداعات المقدسة للكنيسة الكاثوليكية، وأننا نجعل جزءًا من عقيدتنا أن نكشف ونمحو كل الأشياء المماثلة، يجب علينا الاعتراف بأننا برضانا بهذه التصرفات نتركب جريمة أكبر في حق أنفسنا، أكبر من جريمة البابوات الذين نلومهم بشدة على ما يفعلون؛ لأنهم يتصرفون بحسب ما تمليه عليهم ديانتهم أما نحن فنناقض أنفسنا.

نص التثليث: «فإن الذين يشهدون في السماء الشَّرْلِيثِ على هم ثلاثة: الآب، والكلمة، والروح القدس. وهو الثلاثة هم واحد». ارسانة يوحنا الأولى ٥٠ ١٧

- (١) في الأمم الشرقية ولوقت طويل في الغرب كان الإيمان مستمرًا بدون نص الثالوث، إلا أن جعل الدين الآن يتكئ على عصى هشة، يشكل خطرًا على الدين أكثر من كونه ميزة، لا توجد هنالك خدمة للحقيقة أكثر من تطهيرها من الزيف. ولأني أعلم مدى تعقلك وتريثك فإني متأكد أني لن أسيء إليك إذا أفصحت لك عما في ذهني بوضوح: خصوصًا وأني لن أتعرض لنقطة في الإيمان أو في التعاليم، كل ما في الأمر أني سأنقد نصًّا بالكتاب المقدس.
- (٢) تاريخ تحريف النص باختصار كالتالي: أولا، قام بعض اللاتينيين بتفسير الروح، الماء والدم بأنهم كناية عن الآب، الابن والروح القدس، لإثبات أن هـؤلاء الثلاثة هم واحد. ثم قام جيروم، لنفس الفرض، بإدخال تلك الكلمات المعيرة على الثالوث في نسخته، وبعد وفاة جيروم باربعة وستين عامًا بدأ الأفارقة بالاحتجاج بهذا النص ضد الواندال (Vandals) (\*).

بعد ذلك دُون اللاتينيين تعليق جيروم في كتبهم، وبدأ التغيير يتسلل ببطئ إلى النص أثناء النسخ، وكان ذلك بشكل أوضح في القرن الثاني عشر وفي القرون اللاحقة، عندما تم إعادة إحياء النزاع القديم من قبل الباحثين.

<sup>(\*)</sup> الفندال أو الوندال، قبائل من أصل جرماني، استوطنت جنوب أسبانيا، وغزت شمال أفريقيا، في بدايات القرن الخامس، ويُعتقد أن كلمة الأندلس العربية مشتقة من إسمهم.

تحول الوندالز للأريوسية، وكانوا يسخرون من الكاثوليك ويلقبونهم بال مومووسياويين، أي القائلين بأن الآب والإبن واحد في الجوهر، وكانسوا يسرون أن الابن أقبل من الآب. (Catholic University of America., 2003, p. 381)

وعندما ظهرت الطباعة، تسلل النص من اللاتينية إلى النسخة اليونانية المطبوعة ضد شهادة جميع المخطوطات اليونانية والنسخ القديمة، ويعد وقت قصير انتقل من دور النشر في فينيسيا إلى اليونان. الآن سيتضع التاريخ الحقيقي من خلال النظر في حجج الطرفين.

- (٣) البراهين المزعومة الإثبات أصالة شهادة الذين في السماء هي شهادة كبريانوس، التناسيوس، وجيروم، والعديد من المخطوطات اليونانية، وتقريبًا جميع المخطوطات اللاتينية.
- (٤) يقول كبريانوس "ا: "قال الرب: "أنا والآب واحد." وعن الآب، الابن، والروح القدس مكتوب أن "هؤلاء الثلاثة هم واحد" (\*).

يتعامل السوسينيانيون (\*\*) بشكل متعسف جدًا مع كبريانوس، في حين أن هذا الكلام المنسوب له، محرف؛ لأن كبريانوس يكرر هذا الكلام في أماكن أخرى أن:

<sup>[1]</sup> Dicit Dominus Ego et Pater unum sumus, et iterum de Patre et Filio et Spiritu sancti scriptum est tres unum sunt. Cyprian de Unitate Ecclesiæ

<sup>[2]</sup> SI templum Dei factus est quæro cujus Dei? — Si spiritus sancti c\u00fcm tres unum sint quomodo spiritus sanctus placatus ei esse potest qui Patris aut Filij inimicus est. Cyprian Epist 73 ad lubaianum.

 <sup>(\*)</sup> توجد الترجمة الإنجليزية لأهم أعمال كبريانوس في موسوعة آباء ما قبل مجمع نيقية"،
 المجلد الخامس، النص المقتبس بوجد في مقالته: "عن وحدة الكنيسة"، العدد ٦.

The Ante-Nicene fathers, Vol. 5. Cypryan. The Unity of the Church. 6. P. 423.

<sup>(\*\*)</sup> السوسينيانية، هي إحدى الطوائف التي تتكر الثالوث التي ظهرت مع عصر النهضة، يرجع إسمها إلى الإيطائي ليليو سوتسيني (Lelio Sozzini)، من القرن الإيطائي ليليو سوتسيني (Fausto sozzini)، من القرن السادس عشر. تعاليمهم وعقائدهم منشورة في العديد من الكتابات أممها: "تعاليم راكاو "Catechism of Racow"، و"مكتبة ضد الثالوث Bibliotheca Antitrinitarianorum". أمم عقائدهم:

و رفض اي ملطة دينية، وبالرغم من ذلك، كانوا يقبلون مرجعية وسلطة الكتاب المقدس، إلا أنهم
 كانوا يرون أن تفسيره يرجع فقط للعقل والمنطق.

كانوا يرون بأن كل الأسرار والمفاهيم الدينية الغامضة، التي لا يمكن إدراكها بالعقل، يجب أن تترك، وبالتالي، كانوا يقبلون فقط: وحدة الله، أزليته، قدرته الكلية، عدله، وحكمته.

٥ كانوا يرفضون عقيدة الخطية الأصلية تمامًا، حيث أنها، في نظرهم، تتمارض مع العدل الإلهي.

<sup>•</sup> كانوا برهضون تعميد الأطفال. ==

"يقول هو، إذا صار أحد الذين لتعمدوا عند الوثنيين هيكلاً لله، أخبرني، لأي إله أصلي؟ إذا كان للروح القدس، لأن الثلاثة هم واحد، كيف يمكن الامتلاء بالروح القدس من أحدهم وهو عدو إما للأب أو الابن؟" (\*).

هذه النصوص التي هي، في رأيي، صحيحة النسبة إلى كبريانوس، تخالف بشدة، شهادة الذين في السماء بحيث لا أشتبه في وقوعي في خطأ حيال ذلك؛ هل كان لي خيارًا سوى توفيقها مع عدم معرفة اللاتينيين في كل من إفريقيا وأورويا، إضافة إلى اليونانيين بها؛ لأنه إن كان النص موجودًا في الكتاب المقدس الذي عرفه كبريانوس، واللاتينيين في الفترة التالية له، عندما كان العالم ما زال في نزاع حول الثالوث، حين كان هناك سعي لإثبات جميع الحجج المكنة، واستخدامها يوميًا على ساحة الأدلة، فلا يمكن أبدًا أن يكونوا جهلاء بالنص، الذي يتم التأكيد عليه بشدة اليوم، وقد أنتهى ذلك النزاع.

للجمع بين ما سبق، أرى أن الكلمات المقتبسة من كلام كبريانوس في الموضعين هي فقط، "وهؤلاء الثلاثة هم واحد"، والتي من المكن أن ترجع إلى العدد الثامن أو إلى العدد السابع أيضًا (\*\*).

<sup>==</sup> ٥ كانوا أيضًا، ينكرون وجود الجحيم، ويرون أن الأشرار سوف يصبحون عدمًا.

و بالنسبة لمقيدة الثالوث، فكانوا ينكرونها تمامًا، حيث أنهم كانوا يؤكدون على بساطة الإله، التي تتمارض بالكلية مع عقيدة الثالوث، حيث أن الغير محدود لا يمكن أن يتناسب مع المحدود، وكانوا يقولون، أنه لو من باب التتازل قولنا بوجود المتومين لله، فلا يمكن لأي اضوم أن يتجسد في جسد إنساني، علاوة على أنه لا يمكن أن تكون هناك وحدة بين شخصين.

المسيح عندهم كان، هو الكلمة "اللوغوس"، إلا أنهم كانوا يفسرون ذلك المصطلح بانه يعني أن المسيح هو المتكلم باسم الله، وكانوا ينكرون وجود المسيح الأزلي؛ كانوا أيضًا يرون أنه هو الإنسان الكامل الوسيما بين الله والإنسان، تكنه ليس إله. وبالرغم من ذلك كانوا يرون عبادته، على عكس الموحدين "Unitarians"، الذين كانوا يشاركونهم نفس المتقدات في المسيح، إلا أنهم رفضوا عبادته.

السروح القدس بالنسبة لهم هي، مجسرد عمل الله، فهي طاقة وقدرة إليه فقط.
 (Herbermann, pp. Vol. 14, P.113 - 115)

<sup>(#)</sup> The Ante-Nicene fathers, Vol. 5. Cypryan. Epistle.37 . P. 404.

<sup>(\*\*) &</sup>quot;هٰإِن النين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب، والكلمة، والروح القدس. ومؤلاء الثلاثة هم واحد" ليوحنا الأولى ٥: ٧ا... "والنين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح، والماء، والدم. والثلاثة هم في الواحد" ليوحنا الأولى ٥: ٨٤.

تخبرنا قراءة يوخريوس (\*) (Eucherius) أسقف ليون في فرنسا والماصر للقديس أغسطينوس (\*\*)، للنص بدون الآية السابعة، أن الكثيرين قد فهموا أن الروح والماء والدم يدلون على الثالوث.

ومن بين هؤلاء الكثيرين كان القديس أغسطينوس™؛ كما ترى من كتابه الثالث ضد آريوس، حيث يخبرنا أن "الروح هو الآب؛ لأن الله روح: والماء هو الروح القدس الذي أعطاء يسوع للعطشى. والدم هو الابن؛ لأن الكلمة صار جسدًا".

والآن إذا كان رأي الكنائس الفريية في تلك الأوقات أن الروح والماء والدم يدلون على الآب، الابن، والروح القدس، فهذا يعني أن شهادة الذين في السماء لم تكن قد تسللت بعد إلى كتبهم: وحتى بدون هذه الشهادة، كان واضحًا لكبريانوس أو أي شخص أخر مع هذا الرأي معنى أن يقول عن الآب،

Tria sunt quæ testimonium perhibent aqua, sanguis & spiritus: & then adds this interpretation. Plures hic ipsam interpretatione mystica intelligunt Trinitatem, eo quod perfecta ipsa perhibeat testimonium Christo: Aquâ Patrem indicans quia ipse de se dicit. Me dereliquerunt fontem aquæ vivæ; sanguine Christum demonstrans utique per passionis cruorem; spiritu verò sanctum spiritum manifestans. Eucher. De Quæst. N. Testi

<sup>[2] &</sup>quot;Sane fallite nolo in Epistola loannis Apostoli, ubi ait, Tres sunt testes, Spiritus aqua et sanguis et tres unum sunt: ne fortè dicas spiritum et aquam et sanguinem diversas esse substantias et tamen dictum esse tres unum sunt. Propter hoc admonui te ne fallaris. Hæc enim sunt in quibus (illeg) sint sed quid ostendunt, semper attenditur — Si vero ea, quæ his significata sunt, velimus inquirere; non absurdè occurit ipsa Trinitas, quæ unus, solus, summus est Deus, pater et filius et spiritus sanctus; de quibus verissimè dici potiuit, tres sunt testes, et tres unum sunt: et nomini spiritus significatum accipiamus Deum Patrem, (de Deo ipso quippe adorando loquebatur Dominus, ubi ait, 'spiritus est Deus;') nomine autem sanguinis, filium; quia verbum caro factum est: nomine autem aquæ, spiritum sanctum. Cùm enim de acqua loqueretur lesus, aquam daturus erat sientibus, ait Evangelista; ' Hum autem dicit de spiritu quem accepturi erant credentes in eum.' " D. Augustini cont. Maximum lib.3 cap. 22.

<sup>(\*)</sup> يوخريوس، أسقف ليون (٤٢١ - ٤٤١م)، له عملين تفسيريين هامين، "كتيب التمليمات "Formulae spiritalis intelligentiae " و"قواعد تزكية السروح Instructionum Libri Duo"، لهذين المملين أهمية كسبرى بالنسبة لنص الفولجاتا اللاتينية في فرنسا. (Catholic University of America., 2003, p. 438)

<sup>(\*\*)</sup> اغسطينوس (٣٥٤ - ٣٥٠م) أحد أهم آباء الكنيسة اللاتينية من القرن الرابع وبدايات الخامس، ويمد أكثر الآباء تأليفًا بعد أوريجانوس، ولد في تاغسطا، بلدة بالجزائر الحالية. كان فيلسوهًا على الأفلاطونية الحديثة، ثم اعتنق المسيحية. من أهم مؤلفاته: "كتاب الاعترافات"، "مدينة الله"، و"في الثالوث". له أيضًا العديد من الكتابات الدفاعية ضد الهرطقات المنتشرة في تلك الفترة، خاصة الأربوسية. (سنرس، الفاخوري، & البولسي، ٢٠٠١، ص ص ٢٥٠١)

الابن، والروح القدس: مكتوب أن هؤلاء الثلاثة هم واحد، وهذا هو مقصد كبريانوس.

الأسقف الأفريقي فاكوندوس (Facundus)، من القرن السادس الميلادي، يخبرنا بصراحة، أن كبريانوس في هذا النص، قد فسر الماء والروح والدم بأنهم كناية عن الآب والابن والروح القدس مؤكدًا بذلك أن يوحنا قال عن الآب، الابن والروح القدس أن "هؤلاء الثلاثة هم واحد".

إذًا فمن خلال شهادة فاكوندوس الأفريقي يمكن على الأقل استنتاج أن بعض الأوائل قد فسروا نص كبريانوس على مثل هذا المنوال. ولا أدري كيف أن هؤلاء الذين يفهمون الماء والدم والروح على أنهم كناية عن الثالوث؛ أو أي شخص أخر ممن لا يعرفون شهادة الذين في السماء، مثل الكنائس في فترة الجدالات مع الأريوسيين، يمكن أن يفهم كلامه (كبريانوس) بشكل أخر.

وأيضًا فإن كلمات كبريانوس نفسها تعطي هذا المعنى بشكل واضع؛ لأنه لا يقول "الآب والكلمة والروح القدس" كما هو الآن في النص السابع؛ لكن "الآب، الابن، والروح القدس" كما في التعميد؛ وهو النص الذي حاولوا عن طريقه استنتاج الثالوث.

<sup>(</sup>١) يقول فاكوندوس في مقدمة كتابه للامبراطور بوستينيان:

<sup>.</sup>ord defensione trium capitulorum Concilii Chalcedonensis first recites the text after the manner of Cvorian but more distinctly in these words; Nam Ioannes Apostolus in Epistola (suâ) de patre et fillo et spiritu sancto sic dicit: Tres sunt qui testimonlum dant in terra. Spiritus, Aqua et Sanquis, et hi tres unum sunt in spiritu significantes Patrem Ioan 4.21 - - - in aqua spiritum sanctum Ioan. 7.37 - - in sanguine verò filium.

ثم بعد ذلك يؤكد على تفسير كبريانوس بقوله:

aut si forsan iosi qui de Verbo contendunt eo quod dixit tres sunt qui testificantur in terra soiritus aqua et sanquis et hi tres unum sunt. Trinitatem nolunt intellioi, secundum iosa verba quae possint pro Apostolo loanne respondeant. Numquid hi tres qui in terra testificari et qui unum esse dicuntur possunt spiritus et aquae et sanquinis dici? Quod tamen loannis Apostoli testimonium B.Cvorianus Carthaginensis, antistes et martyr, in epistola sive libro libro quem de Trinitate, immò de Unitate Ecclesiasae scriosit, de patre, filio et spiritu sancto dictum intelligit. Ait enim, Dicit Dominus Eqo et Pater unum sumus; et iterum de Patre filio et spiritu sancto scriptum est. Et hi tres unum sunt. Facund, I. 1, p. 16, ex edit, Sirmondi Parisijs 1629].

التلميح المتضمن في هذا التعبير، بأن الثالوث لا يمكن استنتاجه من صيغة التعميد، من الصعب
أن يخرج من شخص غير سوسينياني - الأسقف هورسلي.

إذا ادعي بأن كلمات كبريانوس مأخوذة من النص السابع وليس الشامن؛ لأنه لا يقول: "Hi tres in unum sunt" "هولاء الثلاثة هم في الواحد"، بل: "hi tres unum sunt" "هولاء الثلاثة هم واحد". أجيب على ذلك بأن اللاتينيين عادة يقرئون "Hi tres in unum sunt" "هؤلاء الثلاثة هم في الواحد"، في النص السابع والثامن على السواء.

وهو ما يمكن معرفته عن طريق اقتباسات القديس أغسطينوس، وفاكوندوس، وأمبروزيوس (\*\*)، والبابا ليو، بيدا (Beda)، كاسيودوروس (Cassiodorus)، الذين سوف أعرضهم في الأسفل، وأيضًا في النسخ اللاتينية.

وعلى هذا فإن شهادة كبريانوس تحترم العدد الثامن، أو على الأقل فهي يمكن أن تنطبق على المدد السابع أيضًا، فهي إذًا لا ترتقي إلى درجة تمكنها من إثبات صحة النص السابع.

وعلى الجانب الآخر، لدحض هذا الدليل لدينا شهادة فاكوندوس، القديس أغسطينوس، يوخريوس، والكثيرين ممن ذكرهم يوخريوس. لأنهم إن كان لديهم ذلك النص في كتبهم، فكان سيصبح من المستحيل أن يفهموا أبدًا أن القصود بالروح والماء والدم، أقانيم الثالوث من أجل إثبات أنهم إله واحد.

(٥) هذه النصوص عند كبريانوس يمكن أن تتضح أكثر بالنظر إلى ما يماثلهم عند ترتليانوس \*\*\* ، حيث يبدو أن كبريانوس نقلها منه؛ لأن تقديره لكتابات ترتليانوس، معروف جدًا ، وكان كثيرًا يلقبه بالمعلم ترتليانوس حين يقتبسه منه.

<sup>(\*)</sup> أمبروسيوس استضميلانو (٣٣٩ - ٣٣٩م) أحد أثمة الفكر واللاهوت في الكنيسة الفريبة. له المديد من المؤلفات منها تفسير للعهد القديم ولإنجيل لوقا، والمديد من الكتابات النسكية، والمقائدية. اشتهر برده على الأريوسيين، وتأكيده على عقيدة الثالوث وأن الآب والإبن والروح القدس واحد في الجوهر، إلا أنه كان يعتبر الروح القدس، ليس منبثقًا من الآب لكن يعتبره امتداد من الآب والابن إلى الخارج. (بسترس، وآخرون، ٢٠١١م، صص ٧٠٠ - ٧١٧)

<sup>(\*\*)</sup> ترتليان أو ترتليانوس (١٦٠ - ٢٤٠م) أحد أهم الآباء المداهمين، ولد في قرطاجنة. من أهم كتبه كتاب الدفاع، وأعماله ضد: اليهود، الغنوصية، ماركيون، هرموجينيس، براكسيس. يدين له اللاهوت الغربي بمصطلحات كثيرة. في حوالي سنة ٢٠٥م سقط في بدعة المونتانية، وكتب مهاجمًا المسيحية بمنف شديد، ثم أنشأ بعد ذلك طائفة خاصة به. (ملطي، ٢٠٠٨م، ص ص ٢٢- ٢٢)

النص هوا": وإن هذا التسلسل: الآب في الابن والابن في المعزي، يصنع ثلاثة كيانات متجانسة، كل واحد متصلاً بالآخر (فيكونوا شيء واحد، وليس شخصًا واحدًا) كما يقول النص "أنا والآب واحدً" للدلالة على وحدة الجوهر وليس وحدة العدد.

وهنا لا تجد ترتليانوس يقول "الآب، الكلمة، والروح القدس"، كما يقول النص الحالي، لكن يقول "الآب، الابن، والمعزي"؛ ولا يستشهد بشيء أخر من النص سوى هذه الكلمات أي "الثلاثة هم واحد". بالرغم من أن هذه المقالة ضد براكسيس(\*) والمخصصة كليًا للنقاش حول الثالوث وذكرت فيها جميع النصوص الكتابية لإثباته، ونص القديس يوحنا كما نقرأه اليوم، كان يمكن أن يكون واحدًا من أوضح النصوص الدفاعية، إلا أن ترتليانوس لم يجد فيه كلمات أوضح لهدفه سوى "وهؤلاء الثلاثة هم واحد". ولذلك فسرها على أنها تعني الثالوث، ودعم تفسيره بهذا النص الأخر "أنا والآب واحد" كما لو كانت للمبارتين نفس الأهمية الحجية.

(٦) يبدو إذن أن هذا التفسير قد تم اختراعه من قبل المونتانيين (\*\* لتأييد ثالوثهم. لأن ترتليانوس كان مونتانيًا عندما كتب هذا الكلام؛ ومن المرجح بشدة أن تفسيرًا فاسدًا يلوي عنق النصوص مثل هذا وجد رواجًا بين هؤلاء المجترئين على النصوص المقدسة.

يبدو أن تُعُود كبريانوس على هذا النص في كتابات معلمه، هو سبب انتقاله إلى كتاباته: وهذا يمكن استنتاجه من تشابه استشهاداتهم. ويبدو أن النص انتشر

a Connexus Patris in filio et filij in Paradeto tres efficit cohærentes alterum ex altero: qui tres unum sunt (non unus:) quomodo dictum est Ego et Pater unum sumus; ad substantiæ unitatem non ad numeri singularitatem. Tertul. adv. Pra. c. 25.

<sup>(\*)</sup> الترجمة الإنجليزية للمقالة ضد براكسيس: (The Ante-Nicene fathers, Vol. 3. P. 598).

<sup>(\*\*)</sup> طائفة مسيحية هرطوقية، يرجع إسمها إلى مؤسسها مونتانوس، الذي أعلن عن عقيدته الجديدة عمام ١٧٠م. انتشرت الطائفة بقوة خاصة في الفرب مع اعتناق ترتليانوس لها، ويقيت آثارها حتى القرن التاسع. (بسترس، وآخرون. ٢٠١١م، ص ص ٢٨٢ - ٢٨٢)

بين اللاتينيين عن طريق أتباع هذين الرجلين العظيمين، الذين استلموه في الجيل التالي (كما يخبرنا يوخريوس)، ففهموا الثالوث من تلك العبارة "الروح، والماء، والدم". وأيضًا، لأن بدون التعويل على مثل هذه المرجعية، لا يمكن فهم، كيف يتم قبول هذا التقسير الفاسد والمعضل في ذلك العصر.

(٧) وما قيل عن شهادة كبريانوس وتربتيانوس، يمكن القول باكثر منه في المناظرة المختلقة بين التاسيوس وآريوس في نيقية (\*). حيث أن الكلمات المقتبسة هي: "Καὶ ὁι Τρεις το ἔν ἐισιν" "وهولاء الثلاثة هم واحد"، وهي المأخوذة من النص السابع، بدون ذكر وجود الثالوث قبلها؛ لأن اليونانيين قد فسروا "الروح، الماء، والدم" على أنها كناية عن الثالوث مثلهم مثل اللاتينيين؛ وهو ما يظهر في التعليقات التي وضعوها في هوامش بعض مخطوطاتهم.

يخبرنا الآب سيمون الله يوجد في إحدى المخطوطات في مكتبة ملك فرنسا المرقمة (٢٢٤٧) (\*\*):

<sup>[1]</sup> Critical History of the New Testament: cap. 18.

<sup>(\*)</sup> مجمع نيقية (٣٢٥م) انعقد المجمع بأمر من الامبراطور قسطنطين، بسبب الخلافات مع الأريوسية. وضع فيه قانون الإيمان النيقاوي الشهير، الذي ينتهي بعبارة "نؤمن بالروح القدس". (بيشوي، ٢٠٠٨م، ص ٨)

<sup>(\*\*)</sup> تغير اسم المكتبة الآن فأصبح: المكتبة الوطنية الفرنسية (Bibliothèque Nationale de France)، موقعها على الإنترنت: (http://www.bnf.fr).

هذه المخطوطة ليست من مجموعة (الأستاذ كولبيرت)، لكنها من مجموعة (Codices Regi)، رقم (۲۲٤٧) هو الترقيم القديم، وقد تم تغييره ليصبح (Grec 57)، يوجد جدول بالترقيم الجديد مقابلة مع القديم في كتاب، قوائم المخطوطات اليونانية بالمكتبة الوطنية الفرنسية.

<sup>(</sup>Omont, Henri Auguste, (1898). Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, p.bxvii).

تحتوي المغطوطة على: (صلوات مغتلفة/ أعمال الرسال/ الرسائل الكاثوليكية السبمة (يمقوب؛ بطرس ١ و٢؛ يوحنا ١، ٢ و٣؛ يهوذا)/ رسائل بولس/ السنكسار "القراءات اليومية" من رسائل بولس/ سفر الجاممة/ حكمة سليمان/ نشيد الأناشيد/ سفر الأمثال). رابط المخطوطة على موقع المكتبة: (http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000023632).

"ότι ρεις ἐισιν ὁι μαρτυρουντες ἐν τη γη <sup>[1]</sup> τὸ πνευμα καὶ τὸ ὕδωρ καί τὸ ἀιμα"

"هاإن الذين يشهدون لي الأرض الروح، الماء، والدم".

وتوجد هذه العبارة كملاحظة:

"τουτέστι τὸ πνευμα τὸ ἄγιον καὶ ὁ πατήρ καὶ ἀυτὸς ἑαντου" أي الروح القدس، والآب، وهو نفسه".

وفي نفس النسخة عند هذه الكلمات:

"καί ὁι τρεις ἐις τὸ ἔν ἐισι" وهؤلاء الثلاثة هم واحد"..

تم إضافة ملاحظة هي:

"τουτέστι μία θεότης έις θεός" "[لوهية واحدة، إله واحد".

يبلغ عمر هذه المخطوطة ٥٠٠ عام.

(A) كذلك يخبرنا الآب سيمون أنه توجد إشارة مشابهة في هامش إحدى المخطوطات في مكتبة الأستاذ كولبيرت (Colbert)، رقم (AV۱)(\*):

بجانب هذه الكلمات:

"ἐις θεος μία θεοτης" "إله واحد، ألوهة واحدة".

تم إضافـــة:

"μαρτυρία του θεου του πατρός καὶ του άγίου πνεύματος" شهادة الله الآب، والروح القدس".

(١١ أشك في هذه الكلمة، حيث أنها ليست موجودة في المغطوطة، يمكن أن تكون: ٣٦، ٣٦، ٤٧.

<sup>(\*)</sup> المخطوطة من مجموعة الأستاذ كولبرت رقم ٨٧١ وفقًا للترقيم القديم، رقمها الحديث هو (60) (0mont, Henri Auguste, (1898). Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale, p.bxxiv).

تحتوي المخطوطة على: (أعمال الرسل/ الرسائل الكاثوليكية السبعة/ رسائل بولس، مع مقدمة وتعليق مختصر، بها تلفيات في البداية والنهاية/ قائمة بقراءات لسفر الأعمال والرسائل).

هذه التعليقات الهامشية كافية لتعرفنا كيف طبق اليونانيين هذا النص على الثالوث؛ وبالتالي، كيف يجب أن نفهم قصد صاحب المقالة.

لكن يجب أن أخبرك أن هذه المناقشة لم يكتبها أنثاسيوس، بل كاتب أخر، ويسبب، اعتبارها قطعة زائفة، لم يتم التعويل عليها كثيرًا.

(٩) هذا الاستخدام الباطني لـ "الروح، الماء، والمدم" للدلالة على الثالوث، يبدو لي أنه أعطى مناسبة لشخص ما لإدخال شهادة "الثلاثة في السماء" إما بغرض التزييف لإثبات التثليث أو عن طريق ملاحظة هامشية في كتابه، كوسيلة للتفسير؛ ومن ثمّ ريما بعد ذلك تسلل النص إلى المتن أثناء النسخ.

أول من أدخل النص كما تذكر السجلات هو جيروم؛ هذا ما إذا كانت المقدمة للرسائل القانونية المنسوية له "تعود إليه حقًا.

جيروم لم يقم بتأليف ترجمة جديدة للعهد الجديد، ولكن صحح فقط النسخ اللاتينية العامية القديمة (كما يعتقد الدارسون)..

<sup>(</sup>١) تقول القدمة:

Incipit Prologus in Epistolas canonicas. Non ita est ordo apud Græcos, qui integre sapiunt fidemus rectam sectantur, epistolarum septem, quæ canonicæ noncupantur, sicut in Latinis codicibus invenitur: Vt quia Petrus est primus in ordine Apostolorum primæ sint etiam ejus Epistola in ordine cæterarum; sed sicut Evangelistas dudum at veritatis lineam correximus ita has proprio ordini Deo juvante reddidimus. Est enim una earum prima lacobi, duæ Petri, tres loannis et ludæ una. Quæ si sicut ab his digestæ sunt, ita quoque ab Interpretibus fideliter in Latinam verterentur eloquium, nec ambiguitates legentibus: facerent nec sermonum sese varietatis impugnarent, illo præcipue non de unitate Trinitatis in prima loannis epistola, positum legimus. In qua etiam ab infidelibus translatoribus multum erratum esse a fideo veritate comperimus, trium tantummodo vocabula, hoc est aquæ sanguinis et spiritus in Ipsa sua editione ponentibus, et Patris Verbique ac Spiritus sancti testimonium omittentibus: quo maxime et fides catholica coloratur et Patris ac ffilij Spiritus sancti una divinitate substantia comprobatur. In caeteris verò epistolis, quantum à nostra aliorum distet editio, lectoris judico derelinquo. Sed tu, virgo Christi Eustichium, dum à me impensiùs scripturai veritate, inquiris, meam quodammodo senectutem invidorum dentibus corrodendam exponis, qui me falsarium, corroptoremque sanctarum pronunciant scripturarum. Sed ego in tali opere, nec aemulorum meorom invidiam pertimesco, nec sanctae, scripturae veritatem poscentibus denegabo.

ومن بين تصحيحاته (المكتوية في هامش الصفحة الأولى) إدخال نص شهادة الثلاثة في السماء؛ مشتكيًا في المقدمة المذكورة كيف أنه إتهم أللا من قبل اللاتينيين بتحريف النص المقدس؛ ومجيبًا عن ذلك بأن المترجمين اللاتينيين كان لديهم زيغ في الإيمان بوضعهم "الروح والماء والدم" فقط في نسخهم حاذفين شهادة "الذين في السماء"، التي بواسطتها تأسس الإيمان الكاثوليكي.

وية دهاعه عن نفسه، يبدو أنه يقول، أنه صحح النسخ اللاتينية بالأصل اليوناني؛ وهذه هي أكبر شهادة يستند عليها النص(\*).

(١٠) لكن، بما أنه يتهم المترجمين اللاتينيين السابقين بتحريف الكتاب المقدس بحدثهم هذه العبارة من النص، وأن النص أدخل في النسخ اللاتينية في عهده. ويما أنه أتهم من معاصريه بتحريف الكتاب المقدس بإدخاله لهذا النص، فإن هذا الاتهام يؤكد أيضًا أنه حرف القراءة العامة. فإذا كانت القراءة محل شك قبل تدخله، لم يكن ليتهمه أحد بالتحريف إذا اتبع صيغة من ضمن الصيغ المختلف عليها.

وأيضًا أنه أثناء حثه على تعديل النص، أشار لأهميته في تأسيس إيمان الكنيسة الكاثوثيكية، وهذا يجعله محل شك أكبر؛ لمرفنتا غرضه في القيام بذلك وأيضًا بسبب رغبته في النجاح.

برؤيتنا كيف أنه أتهم من قبل أقرانه، يكون لدينا دافعًا لمعرفة ما دار بينه وبين متهميه بالتحريف. ولذلك فقد تم استدعائه للتحقيق، ولن نعتمد على شهادته لنفسه (فلا يمكن أن يكون أحدًا شاهدًا في قضيته)، وبعيدًا عن كل الآراء المسبقة، فعلينا، بناءً على القواعد المألوفة للعدالة، تقصي ما دار بينه وبينه متهميه بالتحريف عن طريق شهادة الشهود الأخرين.

إلله إن جيروم لا يشتكي من أي اتهام وجه لعمله، سواء في هذا النص أو أي نص آخر من الكتاب المقدس. هو أكد أن هذا النص كان مكتوب بشكل خاطئ في النسخ اللاتينية، التي كانت متداولة في عصره، سابقة لنسخته. وأن نسخته في هذا النص وفي النصوص الأخرى، مثلت الأصول اليونانية بأمانة؛ وأبدى قلقه، من أن التصحيحات الكثيرة التي قام بها، التي فرضتها عدم أمانة المترجمين السابقين، ربما ستكون ذريعة لأعدائه من أجل الهجوم عليه - الأسقف هورسلي.

<sup>(\*)</sup> أنظر المرفق الثالث، لمرفة أدق للشهادات التي يعتمد عليها النص.

(١١) من لديه معرفة بكتاباته يلاحظ أن لديه نوعًا من التساهل في تأكيد الأمور. من ضمن الحالات البارزة التي تركها لنا، هي كتابته لحياة بولس (Paul) وهيلاريون (Hilarion) الشديدة الأسطورية، وهناك أمثلة أخرى لن نذكرها.

عندما قال إراسموس عنه أنه كان في جزمه بالأمور، "في كثير من الأحيان عنيف، متجرئ، وغالبًا ما يناقض نفسه"!. ولكنني لا أنهمه.. من المكن جدًا أنه كان في بعض الأحيان مجبرًا، أو أنه كان يرتكب الأخطاء من باب السهو والنفلة. ولأن أقرانه اتهموه، علينا إذا ألا نكون رأيًا مسبقًا بسبب عظمة اسمه، وأن نُحقق في القضية بنزاهة.

(١٢) الآن الشهود بينهم - أي جيروم ومتهميه - هم، جزئيًا، المترجمون القدماء للكتاب المقدس للغات للأخرى؛ جزئيًا، الكُتّاب المعاصرين لهم، ومن العصر السابق والعصر التالي؛ وجزئيًا الكُتّاب الذين نسخوا المخطوطات اليونانية للكتاب المقدس في كل العهود.. وجميع هؤلاء ضده. الأدلة من الشهادات، ستُظهر أن شهادة "الذين في السماء" لا توجد في المخطوطات اليونانية، التي زعم، جيروم أو أيًا من كان كاتب المقدمة للرسائل القانونية، أنه اقتبسها.

(١٣) المفسرون القدماء الذين اقتبسهُم كشهود ضده، هم كُتَّاب النسخ اللاتينية السابقة له، والنسخ السريانية، والاثيوبية. لأن، بحسب قوله، اللاتينيين قد حذفوا شهادة "الذين في السماء" من نسخهم السابقة له، لذا فإنها - الشهادة مفقودة في النسخ السريانية والإثيوبية (وهم بحسب رواية الأسقف والتون (Walton)، أقدم بكثير من عصر جيروم، وقد استلمهم المشرقيين والإثيوبيين من البداية، واستخدموا بشكل عام كما فعل اللاتينيين مع اللغة اللاتينية العامية)؛ ومؤلفو هذه النسخ الأكثر قدمًا وشهرةً وأكثر توثيقًا، بحذفهم لها، يعتبروا شهود معاصرين له، لم يجدوا النص في المخطوطات اليونانية الأصلية التي كانوا يمتلكونها.

<sup>[1]</sup> Sæpe numero violentus parumque pudens sæpe varius parumque sibi constans. Erasm. Annot. in loan. 5.7. Vide etiam quae Erasmus contra Leum in h.l. de Hieronymo fusius dixit.

النص مفقود أيضًا في نسخ قديمة أخرى؛ كالنص المصري العربي المنشور في نسخة والتون (\*)؛ وفي النسخة الأرمينية (أ المستخدمة منذ عصر ذهبي الفم (\*\*) من قبل الأمم الأرمينية؛ والمستخدمة في روسيا، بلغاريا، المالديف، موسكوفيا، والبلدان الأخرى التي تستخدم اللهجة السلافية.

ع نسخة مطبوعة الله أوسترو - بلدة بأوكرانيا - ، سنة ١٥٨١م، وجدت النص محدوهًا فيها؛ وقد روى كاميلوس (Camillus) نفس الشيء عن المخطوطات القديمة، الذين رآهم لنفس تلك النسخة.

لاحظ الآب سيمون حذف النص أيضًا في بعض نسخ الكنيسة الفرنسية التي تعود، بحسب قوله، إلى قبل ١٠٠٠ سنة، والمنشورة من قبل الآب مابيلون (Mabillon)، وهو راهب بينديكتي.

<sup>[1]</sup> مخطوطة أرمينية عمرها ٤٠٠ عام، رأيتها في مجموعة المخطوطات التي جمعها أسقف الكنائس الأرمينية، ولا يوجد بها هذا النص - (Sandius Append. Interpret Paradox. in h.l).

<sup>[</sup>٢] تُقرأ هكذا في النسخة السلافونية المطبوعة:

<sup>&</sup>quot;Quia Tres aunt qui testificantur, spiritus, et Aqua, et sanguis; et Tres in Unum sunt. Si testimonium", &c.

<sup>[3]</sup> Testimonium trium in cælo non est in antiquissimis Illyiricorum & Ruthenorum codicibus quorum unum exemplum a sexcentis fere annis manu scriptum, jam pridem apud Illustrissimum Gabrielem Chineum terræ Banticæ Dominum vidi et legi: alterum manibus nostris teritur, fide et antiquitate sua nobile. Camillus de Antichristo lib. 2. cap. 2. pag. 156.

<sup>(\*)</sup> نسخة (Walton Polyglot)، هي نسخة تحتوي على نص الكتاب المقدس بلفات متمددة، أتمها بريان والتون أسقف تشيستر بانجلترا عام ١٦٥٧م، تحتوي الفصول الأربعة الأولى على العهد القديم نسخة انتويرب، وعلى التوراة السامرية والترجمة السبعينية نسخة الفاتيكان طبمة ١٥٨٧م؛ تحتوي أيضًا على القراءات المختلفة من المخطوطة السكندرية، ومقتطفات من الإيطالا (Blala)، والفولجاتا نسخة الفاتيكان، نسخة البشيطة، نسخة عربية، الترجوم نسخة بكستورف (Buxtorf) ونسخة إثويية لسفر المزامير ونشيد الأناشيد.

أما المهد الجديد فالنص الأساسي هو نص رويرت اسطفانوس طبعة (١٥٥٠م) مع تفييرات طفيفة، والقراءات المغتلفة من المخطوطة السكندرية، ونسخة لاتينية، سيريانية، عربية واليوبية، ونسخة فارسية للأناجيل، مصحوبين بترجمة لاتينية حرفية.

وكسان ممها أيضًا هي مجلد، أدوات نقديسة، (Apparatus)، بمنسوان: مقدمة نقديسة تاريخيسة "Herzog et al., 1908 ,BIBLES, POLYGLOT). "A Critical Historical Introduction"

<sup>(\*\*)</sup> يوحنا ذهبي النم (٢٥٤ - ٢٠٤م) اشتهر بالبلاغة والخطابة، وله العديد من المؤلفات الدفاعية، والمظات، والكثير من المظات التفسيرية لمند من أسفار الكتاب المسدس. (بسترس، وآخرون. ٢٠١١م، ص ص ٢٠٠ - ٢٢٢)

ولا أعرف أي نسخة مثبت فيها هذا النص، عدا نسخ الفوجاتا اللاتينية الحديثة، والنسخ الغربية الحديثة المتأثرة بها. فأجمعت الشواهد القديمة واتفاق كل المترجمين القدماء والأمناء (والذين بلا شك قد استخدموا أفضل المخطوطات التي يمكن الحصول عليها)، فإن شهادة "الذين في السماء" لم تكن موجودة في النسخ اليونانية السابقة.

(12) كون أنها - الشهادة - لا توجد في النسخ القديمة، ولا في اليونانية، ولم تكن معلومة البتة لدى لكنائس الأولى، تم إثباته في الطرح المذكور في أعلاه؛ وهو باختصار، أن في خضم ذلك الجدال العنيف في العالم كله، حول الثالوث في عصر جيروم، وحتى قبله ولوقت طويل بعده، هإن أحدًا لم يفكر لمرة واحدة في ذلك نص.

أما الآن فالنص في فم كل شخص، ويستخدم بشدة لإثبات الثالوث، وبلا شك كانوا - السابقين - سيستخدمونه بنفس الشكل إن كان موجودًا في كتبهم. ولم يقابلنا هذا النص ولو مرة واحدة في جميع النزاعات، الرسائل، والخطب، والكتابات الآخرى لليونانيين واللاتينيين (الكسندروس الأول، اثناسيوس، مجمع سارديكا، باسيليوس القيصري، غريغوريوس النزينزي، غريغوريوس النيسين، أبيفانيوس، ذهبي الفم، كيرلس، ثيودوروس، هيلاري، أمبروزيوس، أغسطينوس، فيكتورينوس أفير، فيلاستريوس بريكسينسيز، فابيديوس أجينينسيس، غريغوريوس بيتيكوس، فاوسطينوس دياكونوس، باسكاسيوس، أرنوبيوس جونيور، سيرياليس، .... والأخرين).. لا في عصر بالك الجدالات، ولا في عصر جيروم نفسه؛ إذا استثنينا نسخته ومقدمته للرسائل القانونية.

<sup>(\*)</sup> غريفوريوس النيصي، ولد في قيصرية عام، حوالي ٣٤٠م. نصب اسقف على قيصرية عام ٣٣٧م. اشتهر بردوده على الأريوسيين خاصة أفتوميوس. من أشهر أعماله خطاب ألقاه في مجمع القسطنطينية ٢٨١م بعنوان: "ألوهة الابن والروح القدس"؛ و "ضد أفتوميوس"، "ضد أبوليناروس"، والمديد من التفاسير وكتابات أخرى. (ملطي، ٢٠٠٨م، ص ص ٢٢٤ - ٢٢٨)

كتابات هؤلاء في ذلك العصر كانت كثيرة جدًا وغزيرة. ولا يوجد أي موضوع أو نص كتابي، إلا وناقشوه مرات ومرات. هنص "أنا والآب واحد" في إنجيل يوحنا نجده مذكور في كل مكان، بعكس نص، الثلاثة الذين في السماء، وأنهم واحد، فلا نجده في موضع واحد، حتى عهد طويل، حين جاءت عصور الجهل فبدأ بالتسلل تدريجيًا إلى النسخ اللاتينية من خلال نسخة جيروم.

حتى أنهم حين كانوا يقتبسون شهادة "الثلاثة في السماء،" في كل مناسبة لذكر هذا النص، كانوا يقومون بحذفه، وهذا أيضًا كان قبل عصر جيروم كما كان في عصره وبعده أيضًا.

فهسيخيوس (١٥:(\*\*) Hesychius يقتبس هذا الموضع هكذا:

"Audi loannem dicentem tria suntqui testimonium præbent & tres unum sunt, spiritus et sanguis et aqua"

"اسمع لما قال القديس يوحنا:

فإن الذين يشهدون ثلاثة، والثلاثة هم واحد، الروح، والدم، والماء".

بحذف كلمة "in terra" في الأرض وهذا ما لم يحدث إلا في النسخ التي لا توجد بها عبارة "الذين في السماء". كاسيودوروس (Cassiodorus)، أو أيًا من كان مؤلف النسخة اللاتينية لعظة أكليمندس السكندري (\*\*\*) عن رسالة القديس يوحنا تلك، فإنه يقرأ النص ":

"Quia tres sunt qui testificantur spiritus et aqua et sanguis et hi tres unum sunt" "لأن الذين يشهدون ثلاثة: الروح، والماء، والمدم. وهؤلاء الثلاثة هم واحد".

<sup>[1]</sup> Hesych. In Levit. Lib. Ii. C. 8. Post med.

<sup>[2]</sup> Casslod. in Bibl. S. Patr. edit. Paris. 1589.

 <sup>(\*)</sup> ترجع شهرته لتصحيحه للترجمة السبعينية التي أعدها في القرن الرابع، وانتشرت في مصر وحلت محل نسخة أوريجانوس، إلا أن القديس إيرونيموس، لم يرض عن هذه الترجمة ووصفها بالدس، خاصة في سفر إشعياء. (مؤرخ الكرسي الأنطاكي، رستم، ١٩٩٠م، ص ١٣٩)

<sup>(\*\*)</sup> إكليمندس السكندري، ولد عام حوالي ١٥٠م، تتلمذ على يد بنتينوس عام ١٩٠ أو ٢٠٠م، ثم أصبح بعد ذلك معلمًا ورثيمًا لمدرسة الإسكندرية اللاموتية. من أهم مولفاته: خطاب إلى الوثيين، المربى، الستروماتا (المزيج أو الخليط). (مقاريوس، ٢٠٠٠م، ص ١٧١)

### وفي تعليق لبيدا (Beda) على هذا الجزء، يقرأه كالتالى:

"Et spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas. Quoniam tres sunt qui testimonium dant in terra spiritus aqua et sanguis & tres unum sunt. Si testimonium".

والروح هو الذي يشهد؛ لأن الروح هو الحق، لأن الذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح، الماء، والدم. وهؤلاء الثلاثة هم واحد" وإلخ.

من خلال فهمي لتفسيره فإن كلمة "in terra" "في الأرض" قد أدخلت هنا من قبل يد أخرى. قراءة النص عند، كاتب الرسالة الأولى النسوية إلى البابا يوسابيوس، مماثلة لقراءة بيدا لكنه يحذف فقط كلمة "في الأرض".

وإن كانت روايات الباباوات يمكن التعويل عليها، هإن البابا ليو الكبير في رسالته العاشرة يقتبس النص:

"Et spiritus est qui testificatur, quoniam spiritus est veritas. Quia tres sunt qui testimonium dant, spiritus et aqua et sanguis et hi tres unum sunt"

والروح هو الذي يشهد؛ لأن الروح هو الحق، لأن الذين يشهدون هم ثلاثة: الروح، والماء، والدم. وهؤلاء الثلاثة هم واحد".

القديس أمبروزيوس في الفصل السادس من كتابه: "De Spiritu Sancto" عن الروح القدس" في سعيه لإثبات وحدة الأقانيم الثلاثة، يقول:

"Hi tres unum sunt loannes dixit, Aqua sanguis et spiritus.

Vnum in mysterio non in natura"

"يقول يوحنا: هؤلاء الثلاثة هم واحد، الماء، المدم، والروح. وهنو سنر لا شيء يماثله في الطبيمة".

هذا كل ما استطاع إيجاده عندما كان يحاول إثبات الثالوث، وعلى هذا فهو أثبت الوحدة السرية للثالوث على أساس وحدة الروح، الماء، والدم: مفسرًا إياهم على أنهم كناية عن الثالوث كما فعل كبريانوس والأخرين.

## في الفصل الحادي عشر من كتابه يقرأ النص كاملاً كالتالي:

"Per aquam et sanguinem venit Christus lesus non solum in aqua sed in aqua et sanguine: et spiritus testimonium quoniam spiritus est veritas. Quia tres sunt testes spiritus aqua et sanguis, et hi tres unum sunt in Christo lesu"

"هذا هو الذي أتى بماء ودم يسوع المسيح. لا بالماء فقط، بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد؛ لأن الروح هو الحق. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة، والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد؛ لأن الذين يشهدون هم ثلاثة: الروح، والماء، والدم، والثلاثة هم واحد في المسيح"".

هذه نفس قراءة فاكوندوس، يوخريوس، والقديس أغسطينوس، لنفس الموضع المقتبس في الأعلى. هؤلاء كانوا من اللاتينيين المعاصرين واللاحقين لجيروم؛ فجيروم إذًا لم يقنع الكنائس في عصره بقبول شهادة "الثلاثة في السماء". وكونهم على علم بنسخته، ولم يقبلوها، يمن في الواقع أنهم يتهمونها.

(10) وبالنسبة لليونانيين، فإن كيرلس السكندري يقرأ النص بدون هذه الشهادة في الكتاب الرابع عشر من معجمه، الفصل (٥)؛ ومرة أخرى في كتابه الأول المسمى "De Fide ad Reginas" عن الإيمان للملكة ، فليلاً بعد منتصف الكتاب؛ ونفس الشيء عند أويقومنيوس Oecumenius، وهو يوناني لاحق، في تفسيره لهذا الجزء من رسالة القديس يوحنا.

وديدموس السكندري (\*) في تفسيره يقرأ النص "الروح، الماء، والدم"؛ بدون ذكر "الثلاثة الذين في السماء". ونفس الشيء فعله في كتابه "عن الروح القدس"، حيث يبدو أنه لم يحذف شيئًا يستطيع إيجاده نافعًا لهدف.

<sup>(</sup>۱) أنظر أيضًا، أمبروزيوس، في لوقيا ٢٧: ١٠، وفي كتابيه: "de ijs qui mysterijs initiantur"، عن الأسيرار، الفصل: ٤.

<sup>(\*)</sup> ديدموس السكندري (الضرير) كان ناظر مدرسة الأسكندرية اللاهوتية، في عهد التاسيوس السكندري، ولد عام ٢١٣م، كان لاهوتياً كبيرًا، تتلمذ على يديه المديد من الآباء، مثل، جيروم، وروفينوس المورخ، وغريفوريوس النزينزي. كان له دورًا هامًا في إقتاع الشمب بصحة تماليم مجمع نيقية، وهرطقة عقيدة الأريوسيين. من أهم أعماله، تقسير كامل للكتاب المقدس بمهديه، وكتب أخرى منها، عن الثالوث، عن الروح القدس وضد الأريوسيين. (جورج، ١٩٩٢م)

ونفس الشيء فعله غريغوريوس النزيانزي في خطبته السابعة والثلاثين عن الروح القدس؛ وأيضًا نيكيتا في تفسيره للخطبة الرابعة والأربعين لغريغوريوس؛ هنا يبدو أكثر وضوحًا، كما يؤكد اليوسابيوسيين، أن "الآب، الابن، والروح القدس" لم يعدوا كواحد في العدد؛ لأنهم أشياء من نوع مختلف؛ يجيب النزينزي ونيكيتا، على ذلك، أنهم ربما يعدوا كواحد؛ لأن القديس يوحنا عدد ثلاثة أشياء وليس ثلاثة جواهر "الروح، الماء، والدم".

من خلال اعتراض اليوسابيوسيين يظهر جليًا أن شهادة "الذين في السماء" لم تكن موجودة في كتبهم؛ ومن خلال اعتراض الكاثوليك يتضح أنها لم تكن موجودة في كتبهم أيضًا؛ ولأنهم يجيبون بنص "الروح، الماء، والدم" فإنه من غير المتوقع أن يغيب عنهم نص "الآب، الكلمة، والروح القدس"، إذا كانوا معدودين وموصوفين بأنهم واحد قبل تلك الكلمات مباشرة؛ فإذا كانوا أجابوا بالإشارة إليهم، كانت الإجابة ستكون وافية لأبعد مدى؛ لأنهم بالتحديد هم موضع التساؤل.

ويالمثل، قام اليونوميانيين (Eunomians) في مناظراتهم ضد الكاثوليك بالاعتراض بأنه لا يوجد نص في الكتاب المقدس فيه الروح القدس متحدة مع الآب والابن إلا في نص التعميد؛ وهو ما يعني أن شهادة "الذين في السماء" لم تكن موجودة في كتبهم.

وأيضًا القديس باسيليوس الذي كان مجتهدًا في الرد عليهم، وأجهد نفسه في القتباس نصوص غير مفيدة في هذا النقاش، لم ينقل نص "الذين في السماء"، بالرغم من أنه كان سيكون النص الأوضح؛ وبالتالي فهو لم يكن يعرف عنه أي شيء.

إن اعتراضات اليونوميانيين وردود الكاثوليك، يوضحون بما لا يدع مجالا للشك أن النص لم يكن موجودًا في كتب هاتين الطائفتين.

<sup>[1]</sup> Lib. 5, adversus Eunomium sub finem.

بجانب كل ذلك، فإن الرسالة العاشرة للبابا ليو، كانت هي الرسالة الشهيرة إلى فلافيان بطريرك القسطنطينية، ضد أوطاخي (\*\*)، وقد نقلت في جميع الكنائس الشرقية والغربية، حيث إن فلافيان ترجمها إلى اليونانية، وأرسلها إلى الشرق.

كانت الرسالة محتفى بها في الغرب، وقرئت في مجمع خلقدونية (\*\*\*)، واعتُمدت من جميع الأساقفة. والنص بها كالتالي:

"Et spiritus est qui testificatur quoniam Christus est veritas: Quia tres sunt qui testimonium dant, spiritus et aqua et sanguis et hi tres unum sunt."

"والروح هو الذي يشهد؛ لأن المسيح هو الحق. لأن الذين يشهدون هم ثلاثة: الروح، والماء، والمدم. وهؤلاء الثلاثة هم واحد".

ويوضع "πνευμα" "الروح" - بحسب القراءة اليونانية - بدلاً من "christus" "المسيح"، والتي ما زالت موجودة في النص اللاتيني، قد ترجمها اليونانيين:

"Καὶ τὸ πνευμά ἐστιν τὸ μαρτυρουν ἐπειδὴ τὸ πνευμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια. Τρεις γαρ ἐισιν ὁι μαρτυρουντες τὸ πνευμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ ἀιμα καὶ ὁι τρεις τὸ ἐν ἐισι."

"والروح هو الذي يشهد؛ لأن الروح هو الحق. لأن الذين يشهدون هم ثلاثة: الروح، والماء، والمدم. وهؤلاء الثلاثة هم واحد".

فنعن إذًا لدينا القراءة المقتبسة من قبل البابا، المعتمدة في الفرب ومن الشرق في المجمع المسكوني الرابع. وهي بالتالي استمرت القراءة المستلمة في الشرق والغرب، حتى في المصر التالي للمجمع.

<sup>(\*)</sup> كان أوطاخي رئيس دير بجوار القسطنطينية، في القرن الخامس، وكان مسيحيًا متعمسًا، أراد أن يتصدى لبدعة نسطور، فوقع في هرطقة، حيث قال: أن الناسوت ذاب في اللاهوت كما تنوب نقطة الخل في المحيط. تم عزله وحرمه كنسيًا، إلا أن المجمع بمد ذلك برأه وأعطاه حلاً. (عبد المسيح، ١٨٦٦م، ص ٥٥)

<sup>(\*\*)</sup> مجمع خلقدونية 181م، عقد هذا المجمع بسبب رفض الأسقف لاون لقرارات مجمع أفسس الثاني 821م، ورفض الحل الذي ناله أوطاخي وأتباعه، وأكد على أن عقيدة أوطاخي هرطوقية مخالفة لمقيدة الكنيسة. فأيد المجمع ما أقرم لاون، وأيد أيضًا حروم القديس كيرلس السكندري ضده. (الأنطوني، ٢٠٠٢م، ص ص ٣١٣ - ٣٧٦)

(١٦) فإذًا شهادة "الذين في السماء"، كانت ستصبح في فم الجميع في زمن الجدالات إذا كانت موجودة في كتبهم، لكنها لم تكن معروفة نهائيًا لدى الكنائس الأولى. كل ما استطاعوا إيجاده في كتبهم هو شهادة "الماء، الروح، والدم".

هل تقول الآن أن شهادة "الذين في السماء" قد تم معوها من كتبهم من قبل الأريوسيين الذين كانت لهم الفلبة حين ذاك؟ .. نمسم، هذا صحيح..

هـولاء الأريوسيين كانوا أشرارًا ماكرين، وباستطاعتهم أن يدبروا بكل دهاء مؤامرة وخداع العالم كله في وقت واحد في نهاية حكم الملك قسطنطين، للحصول على جميع الكتب في أيديهم، وتصحيحها من دون أن يلاحظ ذلك أحـد..

وكانوا سحرة أيضًا، ليقدروا على القيام بذلك بدون ترك أثر أو فجوة في الكتب تؤدى للشك فيهم واكتشافهم..

وأيضًا مسحوا النص من عقول الرجال، بحيث لم يتمكن التاسيوس أو أي شخص أخر من تذكر أنه رأى هذا النص في كتبهم من قبل؛ أو حتى خارج كتبهم أيضًا؛ بحيث أنهم عندما انتقلوا إلى الإيمان بوحدة الجوهر، الذي انتشر في الغرب، بعد موت قسطنطين، لم يتذكروا شيئًا مثلهم مثل غيرهم.

حسنًا، لم يكن النص في كتبهم في عصر جيروم حين زعم أنه موجود؛ وهي النقطة محل الإثبات؛ وعندما يستطيع أي شخص أن يثبت وجود النص في كتبهم قبل ذلك، حينها فقط سنناقش هذه النقطة أيضًا؛ لكن حتى يأتي أحدهم بذلك سنقوم فقط بالاستعلام عن كيفية انتقال النص الذي لم يكن موجودًا في السابق إلى النسخ الموجودة حاليا. حيث أنهم يتهمون الهراطقة بتحريف الكتاب بدون دليل على ذلك، ويقومون وفق زعمهم هذا، بتصحيح تلك الأخطاء وفقا لأهوائهم بدون أي مرجعية من المخطوطات القديمة، كما كان يفعل بعض العلماء في القرن الرابع والخامس الميلادي، هم محرفون باعترافهم الشخصي... ولا نحتاج إلى مزيد من الأدلة على ذلك.

ومن ثم إذا كانت هذه القراءة موجودة في السابق، فإننا انحيازًا بالحق، يجب أن نعتقد أنها لم تكن موجودة منذ البداية؛ حتى يثبت أمر حذفها بحجج أفضل من الادعاءات والأهواء.

(١٧) هل تقول الأن أن جيروم استخدم نسخة مختلفة عن تلك المعروفة لدى اليونانيين؟ إن هذا يعني تغليب مرجعية نسخته على النص اليوناني المستلم؛ وأيضًا، فإنه يناقض ما يدعيه؛ لأنه لا يلوم النسخة اللاتينية؛ بل المفسرين اللاتينيين فقط، والذين كانوا قبل عصره، بأنهم خالفوا النص اليوناني المستلم، الذي زعم أنه اتبعه. فهو لا يعتذر ولا يبرر لنفسه اتباع نسخة خاصة مخالفة للنص اليوناني المستلم، لكنه يتهم المترجمين السابقين، كما لو كان تركهم لشهادة "الذين في السماء" هي عدم اتباع للنص اليوناني المستلم، الذي قام هـو باتباعه.

ولأن اليونانيين لم يعرفوا شيئًا عن هذه الشهادة، فقد غرقت مرجعية نسخة جيروم؛ ولأنه أتهم بتحريف النص، ولم يستطع إقناع اليونانيين واللاتينيين في ذلك الوقت بقبول قراءته؛ فاللاتينيين لم يقبلوها إلا بعد سنوات كثيرة من وفاة جيروم؛ واليونانيين لم يقبلوها حتى وقتنا الحالي، حين أرسلها الفينيسيين - ناشري فينيسيا بإيطاليا - إليهم، لم يقبلوها، وهو دليل على اتهامهم لها بالتحريف.

(١٨) مرجعية هذه النسخة قد تم مناقشتها بشكل عميق، ويبقى أننا ننظر في مرجعية المخطوطات التي نجدها اليوم وتحتوي على شهادة "الذين في السماء". وبعد أن بذلت قصارى جهدي في البحث، وجدت أن النص غير موجود في جميع المخطوطات بجميع اللغات باستثناء المخطوطات اللاتينية (\*).

وكما أوضحت فإن النسخ الأثيوبية، السريانية، العربية، الأرمينية، والسلوفينية، التي هي ما زالت مستخدمة في كثير من الأمم الشرقية: مصر، إثيوبيا،

<sup>(\*)</sup> انظر المرضق الأول.

سوريا، العراق، أرمينيا، موسكوفيا، وغيرها، لا توجد بهم هذه القراءة. وكانت قديمًا محذوفة أيضًا في فرنسا؛ وقد أُخبِرتُ من قبَل أشخاصًا في تركيا أن النص محذوف إلى يومنا هذا في المخطوطات اليونانية، التي أحضرت من هذه الأماكن إلى الغرب؛ ولأن اليونانيين قد حصلوا على النص من النسخة المطبوعة فينيسيا، حين واجهوا تعارض مخطوطاتهم مع النسخة المطبوعة زعموا بأن الأريوسيين قد حذفوا النص.

القراءة التي لا توجد سوى في المخطوطات اللاتينية، وأيضًا فإنها لا توجد في المخطوطات اللاتينية السابقة لجيروم، كما اعترف جيروم بنفسه، ليس لها مرجمية قوية: وقد غرقت هذه المرجمية، حيث أننا أثبتنا أن القراءة محرفة عن طريق إظهار أنها لم تكن معلومة لدى كل من الكنائس الفربية والشرقية في عصور الخلافات العظيمة حول الثالوث.

ومن أجل المزيد من الاقتاع سأعرض لك المخطوطات اللاتينية واليونانية؛ وسأعرض، أولاً، كيف تسلل النص في العصور الوسطى إلى المخطوطات اللاتينية من نسخة جيروم؛ وكيف تسلل بعد ذلك من اللاتينية إلى النسخ اليونانية المطبوعة بدون مرجعية المخطوطات؛ حيث أن هؤلاء الذين نشروها لأول مرة باليونانية لم يروها أبدًا في أي نسخة يونانية.

(١٩) النسخة اللاتينية المستخدمة حاليًا هي عبارة عن مزيج بين النسخ اللاتينية القديمة ونسخة جيروم، هذا هو الرأي الراجح. بعض هذه المخطوطات يعود إلى ما قبل ٤٠٠ أو ٥٠٠ سنة.

المخطوطات الحديثة، في الغالب، تحتوي على شهادة "الذين في السماء": أما المخطوطات القديمة فعادة لا توجد بها هذه الشهادة، مما يظهر أنها تسللت بدرجات متعددة.

يلاحظ إراسموس أنها لا توجد في ثلاثة مخطوطات قديمة، أحداها كانت المخطوطة الموجودة في مكتبة البابا بروما، الأخرتين في بروج - بلدة ببلجيكا -؛

ويضيف، أن في مخطوطات أخرى تعود إلى مكتبة أنتويرب - بلدة ببلجيكا -، توجد بها شهادة "الذين في السماء" في الهامش كملاحظة مكتوبة لاحقًا بواسطة شخص غير الناسخ الأصلي.

كتب بيتر كولينوس (Peter Cholinus) في هامش نسخته اللاتينية للكتاب المقدس، المطبوعة في 102۲ و 102٤م، أن الشهادة محذوفة في غالبية مخطوطات مكتبة توجورين (Tugurine Library).

أشار الدكتور جيلبرت بورنيه (Gilbert Burnet)، مؤخرًا، في رسالته الأولى من رحلاته، أن الشهادة معذوفة في خمسة مغطوطات أخرى معفوظة في ستراسبورغ، زيوريخ، وياسيل؛ أحد هذه المغطوطات يبلغ عمرها ما يقارب سنة، والأربع مغطوطات الأخرى إلى ما يقارب ٨٠٠ سنة.

لاحظ الأب سيمون أن الشهادة محذوفة في خمسة مخطوطات أخرى في مكتبات ملك فرنسا، مخطوطات كولبيرت، ومخطوطات البينيديكتيين بدير قديس جيرمان (St. Germain).

جامع قديم للمخطوطات يقتبسه لوكاس بروجينسيس (Lucas Burgensis) باسم إيبانورثوتس (Epanorthotes) يلاحظ بشكل عام أنها محذوفة في المخطوطات اللاتينية الأقدم.

ولوكاس نفسه، الذي جمع العديد من المخطوطات اللاتينية، يلاحظ أن النص محذوف في خمس مخطوطات لاتينية فقط، وهي المخطوطات الأقدم لديه، في ان غالبية مخطوطاته حديثة.

لأنه يُمجد أنا مخطوطة لوبينيز (Codex Lobiensis) المكتوبة سنة ١٠٨٤م، ومخطوطة تورانسينس (Codex Tornacensis) المكتوبة سنة ١١٠٥م، باعتبارهم الأقدم، ولأن لهم مكانتهم الخاصة بسبب قدمهم؛ واستخدم بمض المخطوطات الأحدث، التي يسهل الحصول عليها؛ كمخطوطة بوسليدانيوس (Codex Busidianus) المكتوبة سنة ١٤٣٧م، أي قبل ظهور الطباعة بثمانية سنين.

<sup>[1]</sup> Lucas Brug. In calce annot.

في المجمع اللاتراني المنعقد تحت رعاية أنوسينت الثالث سنة ١٢١٥م، الكانون الثانى، يُذكر أن يواقيم، رئيس الدير، قرأ النص كما يلى:

"Quoniam In canonica Ioannis Epistola legitur Quia tres sunt qui testimonium dant in cælo Pater et Verbum et Spiritus, et hi tres unum sunt; statimque subjungitur, et tres sunt qui testimonium dant in terra spiritus aqua et sanguis, et tres unum sunt: sicut in codicibus quibusdam invenitur"

"حيث أن الرسالة القانونية الثالثة للقديس يوحنا، تقول: لأن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب، والكلمة، والروح. وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ثم أضاف بمد ذلك مباشرة، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح، والماء والدم. وهؤلاء الثلاثة هم واحد. كما يوجد في بمض الكتب التي وجدناها".

هذا النص كتب بواسطة يواقيم () في عيد بابوية الكساندر الثالث والذي كان سنة ١٨٠ م أو قبلها، وبالتالي فهذه القراءة دخلت في بعض الكتب؛ لأن عبارة "sicut in codicibus quibusdam invenitur" "غير بعض الكتب التي وجدناها"، وبدناها إلى الكلمات الأولى ليواقيم "sicut in codicibus quibusdam invenitur" الرسالة القانونية الثالثة للقديس يوحنا"، كما تعود أيضًا على النص التاليا "trail القانونية الثالثة للقديس يوحنا"، كما تعود أيضًا على النص التاليا الأول وليس النص الثاليا؛ لأن الجزء الأول من الاستشهاد كان حين ذاك الأول وليس النص الثاني؛ لأن الجزء الأول من الاستشهاد كان حين ذاك في بعض الكتب فقط، كما يظهر من المخطوطات القديمة؛ لكن الجزء الثاني كان في الغالبية منهم؛ عبارة "Tres Unum sunt" "هؤلاء الثلاثة هم واحد" موجودة في جميع الكتب التي لا توجد بها الشهادة، وفي اغلب الكتب التي تحتوي عليها أيضًا؛ بالرغم من إهمالها بعد ذلك في العديد من المخطوطات، عندما وصفها العلماء بالعبارة الأربوسية.

(٢٠) وللوصول إلى أصل التحريف.. كتب غريغوريوس الكبير أن نسخة جيروم كانت مستخدمة في زمنه، ولا عجب إذًا، أن تكون شهادة "الذين في السماء" بدأت تُقتبس قبل تلك الفترة.

<sup>[1]</sup> Vide Math. Prais Histor. Angle. A.D. 1779.

<sup>[2]</sup> Vide Walton's Prolegomena, x. 5.

يوجونيوس (Eugenius) أسقف قرطاج في السنة السابعة من حكم هنريك (Hunneric) ملك الوندال، سنة ٤٨٤م، في خلاصة الإيمان التي قدمها للملك، كان أول شخص يقتبسها، في حدود علمي.

وبعد ذلك بقليل اقتبسها مجددًا، فلوجينسيوس (Flugentius)، أسقف أفريقي آخر، هي منازعة مع نفس الوندال ودعمها بنص كبريانوس المذكور مسبقًا مطبقا إياه على شهادة "الذين في السماء".

ومن المحتمل أن الشهادة بدأت أولاً في أفريقيا، بواسطة مرجعية كبريانوس المزيفة. وكان ذلك أثناء النزاعات مع الوندال مستغلين جهلهم، للحصول على أفضلية في المناظرات؛ ثم بعد ذلك تسللت مع الوقت حتى صارت مستخدمة بشكل عام.

وتتكرر هذه الشهادة لدى فيجيلوس تابسينسيس (Vigilius Tapsensis)، أسقف أفريقي أخر ومعاصر لفلوجينسيوس (Hugentius).

ي الدفاع عن أصالة النص يستشهد البعض بكتابات أقدم، تحديدًا، برسالة البابا هيجينوس (Hyginus)، الرسالة الأولى للبابا يوحنا الثاني، كتاب إداسيوس كلاروس (Idacius Clarus) ضد فاريمادوس (Varimadus)؛ وكتاب إداسيوس الله شاه "وحدة الثالوث" المنسوب إلى أثناسيوس.

ولكن شيفليسيوس (Chiffletius) ناشر أعمال فيكتور فيتنيسيس (Victor Vitensis) وفيجيليوس تابسينسيس (Vigilius Tapsensis)، أثبت بشكل واضح أن الكتاب ضد فاريمادوس هو لفيجيلوس، وينسب خطئًا إلى إداسيوس.

وينسب أيضًا لفيليجيوس كتاب "وحدة الثالوث". من المؤكد أن أثناسيوس لم يكن هو مؤلف الكتاب؛ فجميع رسائل هيجينوس إلا المقدمة والنهاية والجزء الأول من الرسالة للبابا يوحنا، التي بها شهادة "الذين في السماء" ليسوا إلا مقتطفات من الكتاب ضد فاريمادوس مقتبسة كلمة بكلمة من أحد مزوري الرسائل الرسمية.. فإذن يوجينيوس هو أول من اقتبس النص كما تدلنا الوثائق.

- (٢١) ويالرغم من أنه نجع في تثبيتها عند الأفارقة، فأني لا أجد أنها نالت مصداقية في أوروبا قبل إعادة إحياء التعليم في القرنين الثاني والثالث عشر. في تلك العصور، قام القديس بارنارد (St. Barnard)، أساتذة المدارس، يواقوم، ومجمع لاتران بنشرها بشكل واسع، وبدأ النساخ بشكل عام بإدخالها ضمن النصوص؛ لكن في المخطوطات اللاتينية والكتاب الأوروبيين السابقين لتلك الفترة، يكون من النادر أن نجدها.
- (٢٢) الآن حقيقة إدخالها في النسخ اللاتينية من خلال نسخة جيروم، يظهر من خلال الكيفية التي جمع بها بين نسخته وبين النسخ اللاتينية الأخرى. من المتفق عليه أن اللاتينييين بعد أن بدأت نسخة جيروم في الشيوع، قاموا بوضع تعديله في هوامش كتبهم؛ ثم بعد ذلك أدخل النُسَّاخ ذلك الهامش في النص. بهذه الطرق، تم تعديل أغلب النسخ اللاتينية، حتى أصبح من الصعب أن نجد نسخة دقيقة في أي مكان. ما نقرأه الآن هو كلام جيروم، وليس النص اللاتيني القديم. وما العجب أن نجد شهادة "الذين في السماء" فيما نقرأه الآن؟ فهل كان الشخص، الذي أدخل تعديلات جيروم على النص اللاتيني القديم، سيترك نص الدال على التثليث؟
- (٢٣) وحتى لا ندع مجالاً للشك فيما نقول، توجد هنالك خطوات أخرى في عملية إلى أن تُذكر.
- حيث أنها الشهادة وُجدت في بعض المخطوطات القديمة، كملاحظة في الهامش؛ أما في مخطوطات أخرى، فإن القراءات المختلفة تُوجد نتاج الانتقال عن طريق نسخها من الهامش إلى النص. يجدر بي ذكر الثلاثة فقط منهم:
- → في المخطوطات التي لا تحتوي على شهادة "الذين في السماء"، بعضها تحتوي على "in terra" في الأرض" في النص الثامن، لكنها لا توجد في غالبية المخطوطات؛ فعلى ما يبدو أن الخطوات الأولى بدأت من هنا، قبل الإضافات الكبيرة على النص مثل شهادة "الذين في السماء"، قام بعضهم بنقل عبارة "in terra" في الأرض" التي كانت هوامش كتبهم، وأدخلها إلى شهادة "الروح، الماء، والمدم".

- → أما المخطوطات التي تحتوي على شهادة "الذين في السماء" فبعضها يحتوي على عبارة "Hi Tres Unun sunt" "وهؤلاء الثلاثة هم واحد" في الآية الثامنة، والباقي لا يحتوي عليها. السبب في ذلك يبدو أن بعضهم ممن لاحظ هذه الشهادة في الهامش وضع عبارة "Et hi Tres Unum sunt" "وهؤلاء الثلاثة هم واحد" في الآية الثامنة مثل جيروم، والآخرين لم يفعلو ذلك.
- → وأخيرًا فإن شهادة "الذين في السماء" توجد قبل شهادة "الذين في الأرض" في أغلب الكتب، بينما توجد بعدها في البضع الآخر، فكان إراسموس قد ذكر كتابين وجدت فيهم شهادة "الذين في السماء" بعد شهادة "الذين في الأرض"، وأضيف عليهم كتاب لوكاس بروجينسيس (Lucas Brugensis)، في الأرض"، وأضيف عليهم كتاب لوكاس بروجينسيس (Hesselius)، ثالثًا، وهسليوس (Hesselius)، (إن لم تخونني الذاكرة)، رابعًا.

وقام أيضًا فيرجيليوس تابسينسيس (Vigilius Tapsensis)" بوضعها بنفس الترتيب؛ ويبدو أن سبب ذلك أنه لوجودها أحيانًا في الهامش، جعل القارئ أو الناسخ لا يعرف إين كان عليه أن يضعها، فكان يجعلها في مرات قبل، ومرات أخرى بعد.

فتلك الخلافات في المخطوطات اللاتينية، علاوة على انها تنتقص من مصداقية تلك المخطوطات، فهي تأكد لنا أن النسخة اللاتينية العامية تم تغييرها في هذه النصوص، وتم تصحيحها وفق نسخة جيروم.

(٢٤) في هذه الأسطر التالية سوف أوضح كيف انتقلت شهادة "الذين في السماء" من المخطوطات اللاتينية إلى المخطوطات اليونانية.

أول من طبعوا الكتاب المقدس اليوناني، في الغالب قاموا، التزامًا بمخطوطاتهم، بحذف شهادة "الذين في السماء" باستثناء في اسبانيا، حيث أنها كانت محذوفة في الإصدارين الأول والثاني من نسخة إراسموس، عامي ١٥١٦ و١٥١٩م؛ ونسخة فرانسيس أسولان (Francis Asulan)، التي طبعها الدوس (Aldus) في فينيسيا عام

<sup>[1]</sup> Vigillus, libr. advers. Varimadum, cap.5 [Google books version].

١٥١٨م، ونسخة نيكولاس جريليوس (Nicholas Gerbelius) في هاجاناو عام ١٥٢١م؛ وبعده بفترة قليلة في نسخة فولفيوس سيفاليوس (Wolfius Cephalius)، التي طبعت في ستراسبورغ، عام ١٥٢٤م، وطبعت مرة أخرى عام ١٥٢٦م، بحسب إراسموس؛ وفي نسخة سيمون كولينيوس (Cholinæus) في باريس، عام ١٥٣٤م(".

عين نفس الوقت حذفت من نسخ بلغات غربية أخرى، مثل الطبعة الساكسونية والألمانية للوثر، وفي نسخة بيتركولينوس، من مخطوطات المكتبة التوجورينية، 1028 و1028م.

أول نسخة يونانية تضمنت شهادة "الذين في السماء" كانت نسخة الكاردينال خيمينيز التي طبعت في مدينة كومبلوتوم لتقع حاليا في مدريد، وهو الإسم اللايتيني لمدينة القلعة (Al-Qala) في إسبانيا، عام ١٥١٥م، لكنها لم تشر قبل ١٥٢١م. لجا الكاردينال إلى عدد من رجال الدين، ليساعدوه في إخراج نسخته، وكان قد جمعهم في مدينة كويلوتوم، ليؤسسوا جامعة هناك، عام ١٥١٧م، أو قبل ذلك بفترة قليلة. إثين من هؤلاء الرجال كانا أنطونيوس نبريسينسيس (Nebrissensis) وستونيكا (Stunica). استقرستونيكا في مقدمة لمقالة، ضد إراسموس، هذه الشهادة بنفسه:

"أنه قضى سنوات عدة في قراءة الكتاب المقدس بالعبرية، اليونانية واللاتينية. وأنه اجتهد في مقارنة النصوص العبرية واليونانية بتلك اللاتينية".

نظرًا لأن هذه المقالة لم توافق هوى الكاردينال، لم تُطبع حتى وفاته ونشرت في كومبلوتوم عام ١٥٢٠م. كان رجلاً إنجليزًا اسمه لي lee قد كتب أيضًا، قبل تلك المقالة بعام، كتابًا ضد إراسموس.

<sup>[1]</sup> In editis exemplaribus nonnullis non legi, ut in Aldina et Badienâ editione. Addo ut in Græco Testam Gerbelij Haganoæ 1521 nec in Colinæi Parisiis edito. Gomarus in h. l.

<sup>[2]</sup> Cùm præsertim si quisquam alius et nos quoque de his verbis nostro quodam jure judicium ferre possumus [Quippe]. Qui non paucos annos in S. Scripturis Vet. et N. Testamenti Hebraic, Græcè et Latinè perlegendis consumpserimus, et Hebraica Græcaque ipsa divinarum literarum exemplaria cum latinis codicobus diligentissime contulerimus; ac Hebraicè, Græcè ipsa divinarum literarum exemplaria cum latinis codicibus diligentissimè contulerimus. Longa igitur lectione ac experientia jampridem edocti, quantom tralationi huic ecclesiasiticae Novi Testamenti deferendum sit, ni fallor, opimè novi. — Haec Stunica in proem. Libri sui.

بعد أن وجد إراسموس هجومًا شديدًا من الإسبانيين وأعضاء آخرين في الكنيسة الكاثوليكية، في حالة غليان ضده، قرر أن يضمن شهادة "الذين في السماء" في الطبعة الثالثة عام ١٥٢٢م؛ وعلق عليها قائلاً أنه "في الطبعات السابقة، طبع النصوص وفقًا لما توفر لديه من مخطوطات، لكن الآن وجد مخطوطة في إنجلترا تحتوي على النص، وأنه أضاف النص، وفقًا لتلك المخطوطة، حتى يتجنب الهجوم عليه".

وبعد ذلك استمرت الشهادة في الطبعتين اللاحقتين. بعدها قام روبرت اسطفانوس بإعادة طباعة نسخة إراسموس مع بعض التغييرات وبعض القراءات المختلفة، المأخوذة من طبعة كومبلوتوم، و(١٥) مخطوطة يونانية قام بتسميتهم: ( $\alpha$ )  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\gamma$ , ...  $(\alpha)$  ... (

"تقرأ في جيروم، وفي مخطوطة إراسموس البريطانية، وفي طبعة كومبلونتس، وفي بعض مخطوطات روبرت اسطفانوس الأخرى "".

تلك هي النُسخ المطبوعة الأصلية والمرجعية؛ لأن تلك هي الطبعات التي اعتمد عليها لاحقًا كل الغرب؛ ثم بعد ذلك بفترة انتقلت عن طريق المطابع الفينيسية إلى اليونان. وفي حدود علمي لا توجد اكتشافات أكثر مما ذكرت بخصوص مخطوطات تلك الطبعات.

١١) بيــزا، تعليقًا على هــدا النـص.

<sup>(\*)</sup> ألحق اسطفانوس بالهامش القراءات المفايرة من أربعة عشر مخطوطة يونانية، بالإضافة إلى المديد من القراءات من نسخة كومبلوتنس للكتاب المقدس. من بين المخطوطات التي اقتبسها توجد مخطوطة بيزا Codex Bezae الشهيرة، التي جمع له قراءاتها، بحسب قوله، صديق في إيطاليا. (Metzger & Ehrman, 2005, p. 150).

(٢٥) الآن وقبل كل شيء لا يمكنني إلا استنكار افتقار بيـزا للتواضع والحدر في التعبير عن نفسه (١٠) في مقدمة تعليقاته، يصف المساعدات التي حصل عليها من أجل إخراج طبعته الأولى، يقول أنه "كان لديه تعليقات كل من فالا، ستابولينسيس وإرساموس، وكتابات القدماء والمعاصرين، جمعها وقارنها بنفسه، والنسخة التي حققها اسطفانوس بالمقارنة بين (٢٥) مخطوطة. معظم ذلك تمت طباعته".

كان يجب عليه أن يقول (١٧)، حيث ذلك هو الرقم الذي ذكره في أماكن أخرى ولم يذكر أكثر منه في تعليقاته. وبالتالي فهو لا يملك سوى مخطوتين زيادة عما ضمنه اسطفانوس في نسخته. وتلك كانت كل بضاعته.

أما بخصوص المخطوطات الأصلية، فهو لم يدعي امتلاكهم، لأنها ليست لديه، ولم تكن لدى اسطفانوس اصلاً، لكنها في مكتبات في فرنسا وإيطاليا. فمثلاً، اسطفانوس لم يرى مطلقًا المخطوطة (ع)؛ لكن كانت لديه بعض القراءات منها كان حصل عليها من بعض اصدقاء في إيطاليا.

أما المخطوطات ( $\gamma$ ،  $\delta$ ،  $\delta$ ،  $\delta$ ) الم تكن مخطوطات المناوس، لكنها كانت مخطوطات ملك فرنسا، الذي كان يعمل اسطفانوس لديه ناشرًا.

أما الستة الآخرين ( $\Theta$ ،  $\iota \alpha$ ،  $\iota \beta$ ،  $\iota \alpha$ ،  $\iota \alpha$ ) فلم يكونوا ملكًا لاسطفانوس لكنه كان استعارهم لفترة من أجل عمل مقارنة لدراسات بعض أصدقائه من أجل تطوير نسخته. ومع ذلك فإن بيزا في تعليقاته يقتبس من اسطفانوس وكأنه كان يملك مخطوطة جينيف بين يديه.

وفي الأماكن التي لا يذكر فيها اسطفانوس قراءات مختلفة، يعول على أنه (اسطفانوس) قرأ كل المخطوطات، الخاصة بها.

فمثلاً في مرقص ٦: ١١ حيث يذكر اسطفانوس أن النص معذوف في كل من المخطوطات (ع) و(٦)، يقول بيزا: "يوجد هذا النص في كل النسخ اليونانية باستثناء الثاني والثامن".

<sup>[1] &</sup>quot;Non desunt, qui Bezam olmis audacem fuisse judicant, dum á receptă lectione sæplùs sine necessitate recedit; et unius, interdum nullius, codicia authoritate fretus, prætoriam exercet potestatem, ex conjecturis mutando et interpolando textum sacrum pro libitu". — Walton. Proleyom. iv. sect. 15, in Bibl. Polygiot.

في أعمال الرسل ١٣: ٣٣، حيث إن اسطفانوس لم يذكر أي قرائات مختلفة، قام بيزا بتأييد النص اليوناني، "هكذا وُجد في كل المخطوطات القديمة".

في يوحنا ٤: ٣، حيث يصمت اسطفانوس، يقول بيزا: "يُقرأ هكذا في جميع النسخ اليونانية، التي اتيح لي الاطلاع عليها".

وي يعقوب 1: ٢٢ حيث يصمت اسطفانوس هنا أيضًا، نجد بيزا يخبرنا أن كلمة "μόνον" (فقط) مكذا تُكتب في كل الكتب القديمة التي وجدتها".

وهكذا حين يخبرنا اسطفانوس أن شهادة "الذين في السماء" غير موجودة في سبع مخطوطات، حيث ظن أنه بقراءة نسخة اسطفانوس المقارنة، يكون قد قرأ باقي النسخ، ولذا يقول لنا: "لقد قرأتها في بعض نسخ روبرت اسطفانوس". هذا ما نجده في الطبعة الأولى من تعليقاته.

أما بعد ذلك حين حصل على مغطوطتين حقيقيتين: مغطوطة كلارومنتانوس، والمخطوطة التي سلمها بعد ذلك لجامعة كامبرديج (مع العلم بأن الرسائل القانونية مفقودة في كلتاهما)، في مقدمة الطبعة الرابعة، حين عدد الكتب التي اعتمد عليها ذكر هاتين المخطوطتين فقط ومخطوطات اسطفانوس السبعة عشر. وفي الطبعة الخامسة، كتب باختصار أنه استخدم (تسعة عشر) مخطوطة بضم (السبعة عشر) مخطوطة الذين استخدمهم اسطفانوس في نسخته المقارنة إلى المخطوطتين الحقيقيتين كما لو أنه بقراءة نسخة اسطفانوس امتلك تلك المخطوطات؛ وهذا ما يبين لنا بوضوح أسلوبه في التعليقات.

ولأنه كان لا يملك تلك المخطوطات، كان من الصعب والغير مبرر أن يقول لنا: "لقد قراتها في بمض نسخ روبرت اسطفانوس". ولذا قام في طبعاته الأخيرة بتصحيح خطأه وكتابة: "تظهر في بعض كتب اسطفانوس القديمة".

بعد صدور نسخة اسطفانوس السابق ذكرها استدل بيزا، وكذلك فعل لوقا بورجينيسيس وآخرون، بتلك النسخة المقارنة. فيقولون: بما أن اسطفانوس كان يملك خمسة عشر مخطوطة، وأن النص كان مفقودًا في سبعة منهم فقط، إذا فهو موجود في الثمانية الآخرين، وبالتالي فهو موجود في عند أكبر من المخطوطات، وعليه تكون شهادة المخطوطات في صالحه. هذا هو استدلالهم، وهذا هو المبرر لوجود هذا النص اليوناني.

ويمكن لأي أحد أن يلاحظ ذلك بمتابعة القراءات المختلفة للرسائل القانونية ولرسائل تسالونيكي وتيموثاوس وتيطس والعبرانيين؛ سيجد هذه المخطوطات: ( $\delta$ ،  $\delta$ )،  $\delta$ ،  $\delta$ )، فقط هي التي تم الرجوع إليها، ولا توجد أي مخطوطات أخرى.

إذًا فاسطفانوس قد جمع قراءات الرسائل من سبعة مخطوطات فقط:  $(\delta i) = (\delta i) + (\delta i)$ ، وقد وجد شهادة "الذين في السماء" غير موجودة فيهم جميعًا، وهو ما يمكن ملاحظته في هامش نسخته.

(۲۷) وكون تلك الشهادة غير موجودة في جميع مخطوطات اسطفانوس، يتضح لنا أكثر من خلال عدم وجودها في جميع المخطوطات الموجودة الآن في فرنسا. حيث يقول لنا الآب سيمون: "بعد بحث دؤوب في مكتبة ملك فرنسا، وأيضًا في مكتبة السيد كولبرت، أنه لم يجدها في أي مخطوطة، بالرغم من أنه اطلع على سبعة مخطوطات في مكتبة الملك وواحدة في مكتبة كولبرت"".

<sup>(</sup>١) الآب سيمون في كتابه: التاريخ النقدي للمهد الجديد "Critical Hisotry of the New Testament"، الفصاء ١٨.

ولأن اسطفانوس قد أتى ببعض قراءاته من مغطوطات من إيطاليا، أضيف، أن أحد السادة، كان اطلع أثناء رحلاته على اثنتي عشر مخطوطة في إيطاليا، أكد لي أن الشهادة غير موجودة بهم جميعًا. من بين تلك المخطوطات كانت المخطوطة الأقدم والأهم في المكتبة البابوية، وهي مكتوبة بحروف كبيرة.

(٢٨) إذا فمرجعية الكتب المطبوعة هم نسختي إراسموس والكاردينال خيمينيز. لكن كما نرى فإن إراسموس حذفها في أول طبعتين ثم ألحقها، على غير رغبته، في الطبعات الثلاثة الأخرى، وعلى عكس شهادة مخطوطاته، فمرجعية هذه الإصدارات الثلاثة الأخيرة هي والعدم سواء.

فعين احتج لي على إراسموس، لحذفه شهادة "الذين في السماء"، فرد عليه إراسموس قائلاً أنه "قد طالع أكثر من سبعة مخطوطات يونانية، وأنه لم يجدها ولا في مخطوطة واحدة، وأنه يتبع تلك المخطوطات لا المخطوطات اللاتينية"!! ولذلك أرسلت رسالة لإراسموس، من أنجلترا(\*)، أن الشهادة موجودة في مخطوطة هناك"! وبناءً عليه، ولكي يتجنب سخطهم (كما قال بنفسه)، قام بإلحاقها في الطبعات اللاحقة! بالرغم من شكوكه في كون المخطوطة حديثة، وأنه تم تصحيحها لتوافق النسخة اللاتينية.

<sup>[1] &</sup>quot;Diacam mihi diversis temporibus plura fuisse exmplaria quàm septem [scilicet Graeca]; nic un ullo horum repertum, quod in nostris [scilicet latinis] ligtur. Quod si contigisset unum exemplar, in quo fuisset, quod nos legimus, nimirum illinic adjecissem, quod in caeteris aberat. ID quia non contigit, quod solum licuit, feci; indicavi quid in Graecis codicibus minus esset". — Haec Erasmus contra Leum, in hunc locum.

<sup>[2]</sup> Ex hoc igitur codice Britannico posuimus quod in nostris dicebatur deesse, ne cui sit ansa calumniandi. Quanquam et hoc suspicor ad Latinorum codices fuisse castigat. Posteaquam enim (Graecam) concordiam inierant cum ecclesia Romana, studuerunt et hac in parte cum Romanis consentire Erasm. Annot. in h.l. Edit. 3a & sequ.

<sup>(\*)</sup> اليوم، هذه المخطوطة (رقم ٦١ في قائمة جريجوري - آلاند) والموجودة في مكتبة كلية الثالوث في دويلين، وتوجد مفتوحة على رسالة يوحنا الأولى: ٥ - حيث أنها في الفالب تفحص في هذا الموضع. (Metzger & Ehrman, 2005, p. 147)

لكن، بعد البحث (١)، فلا أعلم أنهم في إنجلترا كانوا على علم بهذه المخطوطة قبل إراسموس؛ حيث أنه أخبر بهذه المخطوطة فقط في وقت النزاع بينه وبين لي، بل إنه حتى لم يراها بنفسه مطلقًا، وأنا أشك في أنها خدعة قام بها أحد كهنة الكنيسة، في محاولة منه لأن يجعل شهادة "الذين في السماء" موجودة في أحد المخطوطات اليونانية، وبالتالي أن يلحقها إراسموس في نسخته المطبوعة.

المخطوطات اليونانية لها قيمة كبيرة، وخاصة مخطوطة مثل تلك، كانت ستحدث صيئًا كبيرًا، أكثر من المخطوطات المخالفة لها. فعلى من يدعون امتلاك تلك المخطوطة أن يخبرونا أين هي.

(صحورة ٤) مغطوطة رقم ٦١، حيث يوجه نص التثليث باليونانية

ροιμά εν τω οιτιώ, τεπρ, λοίος, Και πίνα αλιον, Και ουτοι οι Ιάς, εν φοι: Και πρες φοιν οι μαρτί ου σων εν τη γην πίνα, υδωρ, Και αιμα, ή την μαρτί ριαν των φνων λαινβανομέν, ή μαρτί ρια του θε ν δίν, ότο μεμαρτί ρια του φε του φου αιπου.

(٢٩) وأيضًا نقول لمن يتمسكون بمرجعية طبعة الكاردينال خمينيز، على أي مخطوطة مخطوطة استندت طبعته في إلحاق الشهادة؟ أو على الأقل أين توجد مخطوطة مثيلة؟ وإلى أن يأتوا لنا بها، يكون لي كل الحق في أن أعتقد أنه لم يُطبع إلا ترجمة للنص اللاتيني، ولتلك الأسباب:

<sup>[1]</sup> Versiculus 1 Ioh. 5.7 in Syriaca, ut et vetustissimis Græcis exemplaribus, nostro Alexandrino alijsque MSS Græcis quos contulimus, non reperitur. Walton Prolegom. 14. § 23. Bib. Pol.

→ أولاً، لأنه في مقدمة الطبعة الأولى من كتابه، يقول إن هذا العهد الجديد طبع وفقًا لمخطوطات المكتبة البابوية؛ والكاردينال كان قد استعار فقط تلك المخطوطات، ثم أعادهم بعد الانتهاء من طبعته.

قام كاروفيلوس، بعد ذلك بفترة، بمقارنة مخطوطات مكتبة الفاتيكان، بتكليف من البابا، ووجد أن شهادة "الذين في السماء" غير موجودة في كل المخطوطات. أنا لا أقول إن الكاردينال لم يكن لديه أي مخطوطات المخطوطات المامة، والتي رأى الكاردينال نفسه أنها هي المستحقة بالذكر.

→ ثانيًا، فإني اتعجب من التعليق الهامشي الذي وضعه الكاردينال على ذلك النص. لأن هذا لا يتوافق مع الاستخدام المفترض للنص اليوناني لتلك النسخة. فلا يوجد أي تعليق مشابه على أي نص آخر في تلك النسخة؛ وهو ما يعنى أن هناك أمرًا غير طبيعي يتعلق بالنص اليوناني لهذا العدد.

ي كورنثوس الأولى ١٥، توجد في الهامش إشارة إلى قراءة مختلفة وهامة. في متى ٢: ١٦ حيث قاموا، في نسختهم، بترك نص النسخ اليونائية، وعدلوه لكي يوافق النص اللاتيني، قاموا بوضع هامش لتبرير فعلتهم، وهنا أيضًا حيث لا توجد شهادة "الذين في السماء" في النسخ اليونانية، وضعوا هامشًا توضيحيا ثالثًا، ليأمنوا نفسهم من اللوم على طباعته.

الآن في حالة مثل تلك، لا شك أنهم سيبذلون جهدهم لتبرير فعلهم على أكمل وجه ممكن؛ ومع ذلك فلم يخبرونا بأي قراءات مختلفة في المخطوطات اليونانية، ولم يقدموا ولا أي مخطوطة يونانية تدعمهم، لكنهم لجأوا إلى مرجعية توما الأكويني.

النص بالمخطوطات اليونانية كالآتي: "والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم واحد".

 <sup>&</sup>quot;Accivit è Vaticana Romae Bibliotheca, bona cum Leonis X. Pontificis maximi venia;" — Gasper Bellerus, Quinquagena of Antonius Nabrissensis.

في العديد من المخطوطات اللاتينية، نجد هذه الكلمات "وهؤلاء الثلاثة هم واحد" محذوفة في هذا الموضع، وتوضع فقط بعد "شهادة الذين في السماء"، قبل شهادة "الماء والروح والدم"، وفي مخطوطات أخرى توجد بعد الموضعين.

أما في طبعة كومبلوتنس، فهم يتبعون المخطوطات السابقة، ويبررون ذلك بأنهم اعتمدوا كمرجعية لهم توما الأكويني. يقولون، أن تعاليم توما الأكويني أن بخصوص الثلاثة الذين يشهدون في السماء، تقول بأن تلك الكلمات: "وهؤلاء الثلاثة هم واحد" الحقت بالنص لتدس فكرة وحدانية جوهر الأقانيم الثلاثة.

وحيث أن يواقيم فسر هذه الوحدائية بأنها وحدائية الحب والموافقة، قيل فيما يخص "الروح والماء والدم" في بعض المخطوطات، أن "هؤلاء الثلاثة هم واحد"، رد توما على ذلك بأن: "هذه الفقرة الأخيرة غير موجودة بالنسخ الصحيحة؛ لكنها أضيفت بواسطة الأريوسيين لتحريف المعنى". وهذا يستبعد تلك الصيغة. إن هذا صحيح بالنسبة للنسخ اللاتينية، (حيث أن توما لم يكن على علم باليونائية)، وبالتالي فإن جزءًا من هذا التعليق الهامشي كان لإصلاح القراءة اللاتينية. لكن ذلك ليس هو الفرض الأصلي للكتاب، فمثل هذا التعليق يجب أن يكون في هامش النسخة اللاتينية. أما وجوده في النسخة اليونائية فيعني أنه وضع لأجل تصحيح القراءة اليونائية ألمونائية المعللة.

١١] التعليــق الهـامشي هــو:

Sanctus Thomas in expositione secundæ decretalis de summa Trinitate & fide catholica tractans in passum contra Abbatem loachim, viz. Tres sunt qui testimonium dant in cælo; patre verbum et spiritus sanctus, dicat ad litteram verba sequentia: - Et ad insinuandam unitatem trium personarum subditum, hi tres unum sunt: Quandoquidem dicitur propter essentiæ unitatem. Sed hoc loachim perversè trahere volens ad unitatem charitatis & con sensu inducebat consequentem auctoritatem. Nam subditur, Et tres sunt qui testimonium dant in terra s. spiritus, aqua et sanguis. Et in quibusdam libris additur: et hi tres unum sunt. Sed hoc in veris exemplaribus non habetur sed dicitur esse apposita ab hæreticis Arianis ad pervertendum intellectum sanum auctoritatis praemissae de unitate essentiæ trium personarum. Hac beatus Thomas ubi supra.

إن الرجوع إلى توما في كل شيء، يُعد أمرًا غير طبيعيًا ومتكلفًا. ففي إسبانيا حيث يعتبر توما في منزلة رسولية، يمكن اعتبار مرجعيته، دفاعًا جيدًا عن تلك النسخة اليونانية المطبوعة؛ أما بالنسبة لنا فتوما الأكويني لا يعتبر رسولاً. نحن نطلب مرجعية المخطوطات اليونانية.

من ضمن الأسباب الأخرى التي تجعلني أعتقد في أن نص طبعة كومبلوتنس في هذا الموضع هو ترجمة من اللاتينية، أن ستونيكا (الذي كان، كما أخبرتك، أحد الكهنة المعينين من قبل الكاردينال للعمل على هذه النسخة، والذي في نفس تلك الفترة كتب ضد إراسموس)، حين أتى إلى الاعتراض على النص شهادة "الذين في السماء" لم يحتج بأي مخطوطة يونانية عليه؛ لكن نقاشه كله كان مبنيًا على مرجعية النُسخ اللاتينية...

بل على المكس فقد وضع القراءة اليونانية الشائمة، من تلقاء نفسه، (مثل قراءته وقراءات أخرى)، كما يلي:

ότι τρεις εισιν οι μαρτυρουντες το πνευμα και το υδωρ και το αιμα και ο τρεισ εισ το έν εισι

"هَإِن النين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم. وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد".

ثم رد كل تلك القراءات دون استثناء، وفضل القراءة اللاتينية عليهم جميعًا، مستندًا إلى مرجعية جيروم. حيث قال: "الآن، يبدو أن المخطوطات اليونانية، محرفة في هذا الموضع بشكل واضح، أما مخطوطاتنا (التي هي بالنسبة إليه هي المخطوطات اللاتينية)، تحتوي على الحقيقة، حيث أنها مترجمة من الأصل الأول، وهو ما نجده في مقدمة القديس جيروم للرسائل "".

<sup>[1]</sup> Sciendum est hoc loco gr Codices apertissimè esse corruptos, nostros verò veritatem ipsam ut a prima origine traducti sunt, continere. Quod ex Prologo B. Hieronymi super Epistolas manifeste apparet. Ait enim: Quæ si sic ut ab eis digestæ sunt ita quoque ab interpretibus fideliter in latinum verterentur eloquium &c. Hæc Stunica In h. l. Ejus (littera) extat in Criticorum Vol. 9.

وهذه المقدمة التي اقتبس منها مقطعًا طويلاً، والتي أشرنا إليها في السابق؛ هي كل ما يستند إليه كمرجعية لشهادة "الذين في السماء". أما في المواضع الأخرى التي كانت المخطوطات اليونانية في صالحه، فيستدل بها على الفور.

فمثلاً، في المخطوطات اليونانية المخطوطات اليونانية التي رأيتها".

أما في يعقوب ١:١١، يقول: "تمتمد كل المخطوطات اليونانية أن (ει) تُقرأ مدغمة (diphthongs) في كلمة πορειαις".

في ا تسالونيكي ٥: ٢٣، يقول: "توجد هكذا ὀλόκληρον ابالتماما في اكثر المخطوطات اليونانية، ولا توجد مخطوطة لاتينية تخالفها، ويقول إراسموس أنه لا يملم سبب ذلك".

ية فييبي ٤: ٩: "ية كل المغطوطات اليونائية توجد هكذا (Αογίζεσθε يونانية ففي هذه تفكروا)، بينما لا نجد (πραττέτε افعلوا) ية أي مغطوطة يونانية يق هذا الموضع، ولا في اللاتينية أيضًا، إلا إن كان إراسموس قد قراها في كتب التفسير".

وعلى هذا المنوال فإن ستونيكا يستشهد بالمخطوطات اليونانية المستخدمة يقطبعة كومبلتونس، حين تكون في صالحه، وقد نقلها في هذا الموضع أيضًا، لكنها كانت في صالح إراسموس وليس في صالحه. فيقول: "أن المخطوطات اليونانية في هذا الموضع محرفة".

وية مواضع أخرى، إذا وجد مغطوطة واحدة في صالحه، لا يتوانى في ذكرها؛ مثل: مغطوطة رودينسيس (Codex Rhodiensis) في تعليقه على نص رسالة كورنثوس الثانية ٢: ٣، يعقوب ١: ٢٢، رسالة بطرس الثانية ٢: ٣، ونصوص أخرى.

أما هنا فيذكر كل المخطوطات التي هي ضده، بدون أن يعطيها نفس القيمة التي أعطاها لمخطوطة واحدة. ولذا أبدى إراسموس افتخاره بموافقة المخطوطات الإسبانية لمخطوطاته.

اما سانكتوس كارانزا (Sanctus Caranza)، أحد الكهنة المشتركين في تحقيق طبعة كومبلونتس، في دفاعه عن ستونيكا، الذي كتبه بعد رد إراسموس، لم يرد عن هذه النقطة بأي شيء، وكذلك فلم يستطع سيبولويدا (Sepulueda) الرد، ولا أي من الكهنة الأسبان الذين اشتركوا في هذا النزاع استطاعوا أن ياتوا بأي مخطوطة ضد إراسموس.

حتى أن ماركيو فالسيوس (Marchio Velesius)، أيضًا لم يكن أكثر نجاحًا من سابقيه، بالرغم من جمعه لهذا الغرض (١٦) مخطوطة يونانية، ثمانية منهم من مكتبة ملك إسبانيا، والثمانية الآخرين من مكتبات إسبانية أخرى: وكان قد جمعهم خصيصًا من أجل محاولة إيجاد ما قد يوافق النص اللاتيني للفولجاتا.

حتى الطبعة الأخرى التي أصدرها آرياس مونتانوس (Arias Montanus) من طبعة كومبلونتس، لم تحتوي في هامشها أي إشارة إلى مخطوطة تدعم النص؛ بالرغم من أن العديد من المخطوطات، من كومبلونتس وأماكن أخرى كثيرة، جمعت لهذا الغرض، من قبل آرياس، لوكاس بورجينسيس، وكانتر، .. وآخرين.

(٣٠) لكي نضع الأمور في سياقها السليم، نقول إن كهنة كومبلوتنس، قاموا في بعض الأحيان بتصحيح النص اليوناني وفقاً للاتيني، بدون الاستناد لمرجعية أي مخطوطة يونانية، مثل ما يظهر في تعاملهم مع نص متى ٤: ١٣؛ وبالتالي فطباعتهم لشهادة "الذين في السماء" ليست دليل على وجود مخطوطة لديهم تحتوي عليها، بل على العكس، فلغياب مثل تلك المخطوطة، أقنعوا أنفسهم بالاكتفاء بشهادة توما الأكويني؛ واعترف ستونيكا بأنهم لا يملكون أي مخطوطة. ولم تكن كل تلك الرغبة والحماسة في البحث كافية لإيجاد أي مخطوطة سواء في إسبانيا، أو أي مكان آخر.

(٣١) الآن سنرى أن طبعة كومبلوتنس تختلف بشكل كبير، مع قراءة المخطوطة البريطانية المزعومة، التي ذكرها إراسموس في هامش نسخته، حيث أن النص في طبعة كومبلوتنس كالآتي:

" Ότι τρεις έισιν όι μαρτυρουν τες έν τω όυρανωι, ό παπήρ ό λόγος καὶ τὸ ἄγιον πνευμα καὶ όι τρεις εις τὸ ἕν έισι καὶ τρεις έισιν όι μαρτυρουντες έπὶ της γης τὸ πνευμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αίμα"

"لأن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم".

#### بينما في النسخة الإنجليزية المزعومة:

" Ότι τρεις ἐισίν ὁι μαρτυρουντες ἐν τω ὀυρανωι, πατήρ, λόγος καὶ πνευμα, καὶ ὀυτοι ὁι τρεις ἕν ἐισιν. Καὶ τρεις ἐισίν μαρτυρουντες ἐν τηι γηι πνευμα καὶ ὕδωρ καὶ ἀιμα"

لأن الذين يشهدون في السماء ثلاثة: الآب والكلمة الروح، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض ثلاثة: الروح والماء والدم".

الفروقات كبيرة جدًا، لكي نقول إنها مجرد أخطاء من النُسَّاخ، بل هي نتاج ترجمتين مختلفتين للنص، من اللاتينية إلى اليونانية، من قبل شخصين مختلفين (\*).

بينما تتاقد كلاً من القراءتين المختلفتين الأخرى، فإن قراءة المخطوطات اليونانية الحقيقية، تدعم بعضها البعض. حيث أن كاريوفيلوس (Caryophilus)، بأمر من البابا أوريان الثامن، قارن بين مخطوطة الفاتيكان ومخطوطات أخرى استعارها من المكتبات الرئيسية في روما، وجد قراءة واحدة مشتركة بينهم جميعًا لا تحتوي على شهادة "الذين في السماء"؛ وهذا الجمع المقارن طبعه بيتر بوسينوس، عام ١٦٧٣م، في نهاية سلسلته عن الآباء اليونانيين عن مرقص.

<sup>(\*)</sup> يتضح الفارق بين النصين بشكل أوضح بملاحظة الفوارق اللفوية بين النصين اليونانيين.

### لقد قارنها بثمانية مخطوطات، ونقل نصهم كالآتي:

أن الذين يشهدون ثلاثة الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة متفقون / المدد السابع معذوف بالكامل في كل المخطوطات اليونانية الثمانية كاريوفيلوس.

يُعطينا إراسموس نفس القراءة، من جميع مخطوطاته التي كانت أكثر من سبعة، في تعليقاته على هذا النص، ونفس الأمر بالنسبة لاسطفانوس ومخطوطاته السبعة، حيث أنه لم يشير إلى أي اختلاف بينهم، فقط الفاصلة التي من المؤكد أنه وضعت عن طريق الخطأ بعد كلمة ωυρανο اسماءا يجب أن توضع في مكانها الصحيح (\*).

ويعطينا ستونيكا أيضًا نفس القراءة في كتابه ضد إراسموس، من المخطوطة التي رآها في إسبانيا، كما رأينا من قبل. ولم يشير فالسيوس أيضًا، في تجميعته لسنة عشر مخطوطة إسبانيا، على أي اختلاف في قراءة هذا النص.

نفس القراءة توجد أيضًا في المخطوطة البريطانية الشهيرة، أي تلك المخطوطة الأقدم والأشهر الموجودة في المكتبة الملكية، والتي كانت قد وصلت من مصر عن طريق اليونان، والتي نشرها والتون (Walton) في طبعته للإنجيل متعدد اللغات؛ ومخطوطات أوكسفورد الأربعة، أي تلك الموجودة في (New College)، وهم مخطوطتين قديمتين جدًا، والأخرى الموجودة في (Magdalene College)، وفيع أو خمس مخطوطتين قديمتين جدًا، مؤخرًا في أوكسفورد من أجل إصدار طبعة جديدة للكتاب المقدس، كما علمت توجد نفس القراءة أيضًا في مخطوطات السيد بيتافيس جاشون (Petavius Gachon)، عمدة باريس، وكان ابنه جون جاشون قد جمع قراءاتهم، وطبعت في نسخة أوكسفورد من العهد الجديد عام ١٦٧٥م.

<sup>(\*)</sup> تعليق تريجلز على دائرة اسطفانوس.

نفس القراءة وبدون أي تغيير طبعت في نسخة فرانسيس أسولان عام ١٥١٨م، وفي طبعة ألدوس في فينيسيا، من مخطوطات تلك الأماكن.

وجد أوكومنيوس نفس القراءة في مخطوطات اليونان قبل ستمائة عام من الآن، وهو ما يمكنك رؤيته في تفسيره لرسالة يوحنا.

القديس كيراس السكندري أيضًا، وجد نفس القراءة في مخطوطات مصر، منذ أكثر من ألف ومئة عام، وهو ما يمكنك رؤيته في اقتباسه للنص؛ في كل من تفسيره، الكتاب الرابع عشر، الفصل الخامس، وفي كتابه الأول (De fide ad Reginas)، باستثناء أن في الأخير الحرف (كاع) محذوف؛ وكتبت (بهر بورون هذه القراءة هي نفس قراءة مخطوطات القرون الأولى، يُمكن استخلاصه من توافق كل تلك النسخ القديمة. يبدو من خلال ما ذكرنا أن هذه الشهادة غير موجودة في المخطوطات اليونانية "ألم يجد إيبانورثوتس (Epanorthotes) الذي وصفه لوكاس بورجينيسيس بأنه أجامع مخطوطات، قديم ومجتهد"، هذا النص في جميع المخطوطات التي وجدها، حيث قال، بحسب لوكاس: "هذه الصيغة مفقودة في كل النسخ اليونانية واللاتينية القديمة".

ولم يقم أي من جامعي المغطوطات باكتشاف أي شيء جديد حتى يومنا هذا.. لم يستطع كل من لي، ستونيكا، والباقين في إنجلترا، إسبانيا، فلاندرز، فرنسا، وإيطاليا، الذين تآمروا ضد إراسموس، أن يجدوا شيئًا ضده في مخطوطات تلك المناطق، باستثناء تلك العنقاء المزعومة التي ظهرت لشخص ما في مكان ما بإنجلترا، ولم تُرى منذ ذلك الحين.

<sup>[1]</sup> Habulmus ab Hieromo id quod maximi facit MS Bibl. correctorius incerto auctore quem Epanorthotem aut Correctorem fere vocat magna diligentia ac fide contextum, secuto uti oportet antiquos nostrae editionis codices, eosque cum Hebræis Græcis et Poetis patrum commentariis sedulo collatos; qui ad Gen. 8.7 latinus a nobis descriptus est. Hæc Lucas, qui ad Gen. 8.7 dicit librum multis annis scriptum et pluribus forte compositum dein loco ex eo citato pergit. Ad quæ dici quin possit? An quod libro findendam non sit? Non hæc dicet qui evolverit; quæ namque a nostri seculi scriptoribus ea MSS codicibus collectæ sunt variæ lectiones omnes propemodum in eo comperrimus et ad fontes fideliter examinate deprehendimus. Scripsit hac Lucas anno 1579 undesequitur Correctoriam ante disputationes Erasmus testibus in cælo elaboratum esse.

هيسيلوس أستاذ اللاهوت في لوفاين (Lovain) سنة ١٥٦٥م، في تفسيره لهذا النص، يعترف بصراحة ووضوح بعدم وجوده في جميع المخطوطات اليونانية المعروفة آنذاك، ما عدا اثنتين، واحدة في اسبانيا، والأخرى في إنجلترا؛ وكان يعني، المخطوطتين الذي اعتمد عليهما كهنة كومبلوتنس وإراسموس في طبعتيهما. وقد أثبتنا أن كلاهما لا يُعتد بهم على الإطلاق.

ومنذ ذلك الوقت لم يظهر جديدًا، باستثناء كتب الحالم، بيزا. لكن، لن أجزم، بأنه لن يتم اكتشاف نسخ يونانية تحتوي على النص، فيما بعد.

لأن في زمن الحرب المقدسة، كان للاتينيين الكثير ليقوموا به في الشرق. حيث كانوا ولفترات طويلة مرتبطين بالكنيسة اليونانية، أصبح منهم بطاركة لاتينيين في القدس وأنطاكية، وحكموا القسطنطينية اليونانية، حين ذاك، ابتداءً من العام ١٢٠٤م، لأكثر من خمسين سنة؛ وفي العام ١٢٠٥م، انعقد، تحت حكمهم، مجمع لاتران، والذي تألف من (٤١٥) أسقفًا من اليونانيين واللاتينيين معًا، وفيه اقتُرست شهادة "الذين في السماء" من بعض المخطوطات اللاتينية، كما بينا فيما سبق. يُعتبركل ذلك مناسبة، لأن يقوم بعض اليونانيين واللاتينيين بتدوينها على هوامش كتبهم. ولهذا السبب فأنه من المؤكد أن بعض المخطوطات اليونانية تم تصحيحها على غرار تلك اللاتينية.

فعلى سبيل المشال، يخبرنا إراسموس أنه، "وجد - نسخًا يونانية مصححة وفق اللاتينية - مرة، وأن في مكتبة البابا توجد نسخة أُخرى أيضًا".

<sup>[1]</sup> Hesselius In hunc locum ait; "Manuscripti Graeci fere omnes sic haben: Quoniam tres sunt, qui testimolum dant in terra, Spiritus, Aqua, et Sanguis, et hi Tres Unum Sunt; nulla facta mentione triplicis testimonii de coelo 'patris, verbi, et spiritus sancti. Dein codices aliter legentis describendo sic pergit. Nostro tempore duo Græci codices manuscripti reperti sunt, unus in Anglia & alter in Hispania: quorum uterque hoc loco testimonium habet Patris Verbi et Spiritu sancti.

<sup>[2]</sup> Hic obiter illud incidit admonendum esse Græcorum quosdam novi Testamenti codices ad Latinorum exemplaria emendatos. Id factum est in fœdere Græcorum cum Romana Ecclesia: quod fœdus testatur Bulla quæ dicitur aurea. Visum est enim et hoc ad firmandam concordiam pertinere. Et nos olim in hujusmodi codicem incidimus, et talis adhuc dicitur adservari, in Bibliotheca Pontificia. Verum ex his corrigere nostros est Lesbia ut aiunt admovere regulam. Erasm. ad Lectorem editio 5<sup>ta</sup> Novi Testamenti.

ولقد اشتبه أيضًا أن الكتاب الموجود في إنكلترا، الذي طبع منه شهادة "الذين في السماء" من نفس النوع؛ على الرغم من أنني أعتقد أنه بالأحرى لم يكن شيئًا على الأطلاق؛ إلا إن كان أحد المحرفين في تلك الفترة، أخذ على عاتقه تحريف رسالة أو اثنتين من رسائل القديس بولس.

مثلاً كان هناك كتاب آخر وهو أحد الكتب التي جمع منهم فاليسيوس قراءاته المختلفة. تخبرنا ماريانا، التي حصلت على مسودة الكتاب الذي جمع فيه تلك القراءات، أنه لهذا السبب - وجود نسخ يونانية مصححة وفق اللاتينية -، أنه كان حذرًا في استخدام مثل تلك القراءات في تعليقاته على العهد الجديد.

كون أن فاليسيوس، وقف على مثل تلك المخطوطات المصحة، يظهر من القراءات التي جمعها.

هني سفر الرؤيا ١٨:١٧ ( $^{(*)}$ )، حيث كان اليونانيون يقرأون ( $^{(*)}$ 10:14)، وترجمتها اللاتينية هي (in Locum)، ويخطأهم في حرف واحد تصبح (in Locum) كما هو موجود في الكتب التي لدينا الآن، قام بعض اليونانيون بتصحيح هذا الكتاب باللاتينية وتم كتابة ( $^{(*)}$   $^{(*)}$   $^{(*)}$ )، وتلك القراءة - لنص التأليث - الموجودة في كتاب فالسيوس هي مأخوذة من مثل تلك المخطوطات.

مرة أخرى، في سفر الرؤيا 19: 11، في حين أن النص اليوناني هو  $(\alpha\gamma\gamma\epsilon\lambda o\nu\sigma)$ ، ويُترجم في بعض النسخ اللاتينية القديمة إلى (angelos) - ملائكة -، لكن الفائبية العظمى من النسخ اللاتينية الموجودة حاليًا تكتب (angulos) - زوايا -؛ وبالتالى تجدها في قراءات فالسيوس هكذا،  $(\gamma\omega\nu\iota\alpha\sigma)$ ).

وأيضًا في الرؤية ١٩: ٦، حيث النص اليوناني ( $O\chi\lambda OV$   $\pi o\lambda\lambda OV$ )، وباللاتينية، (tubæ magnæ) - رعود عظيمة -، وفي نسخ لاتينية متأخرة ( $\sigma \alpha\lambda\pi\iota\gamma\gamma o\sigma$   $\mu\epsilon\gamma\alpha\lambda\epsilon\varsigma$ ).

<sup>(\*)</sup> لأنه في ساعة واحدة خرب غنى مثل هذا. وكل ريان، وكل الجماعة في السفن، والملاحون وجميع عمال البحر، وقفوا من بعيد. اللرؤيا ١١٤ ١١٠.

ي رسالة العبرانيين ٢:١٣، عقراً فالسيوس ( $\eta \rho \epsilon \sigma \alpha \nu$ )، بدلاً من ( $\epsilon \lambda \alpha \theta o \nu$ )، بدلاً من ( $\epsilon \lambda \alpha \theta o \nu$ ) - لا يدرون -، التي هي باللاتينية، (latuerunt)، وتقرأ ي بعض النسخ المتأخرة (placuerunt) - يرجون.

وي بطرس الأولى ٢: ٨، بدلاً من (το δε τελος)، باللاتينية (in fine) وي بطرس الأولى ٢: ٨، بدلاً من ( $\delta \epsilon$  τελος)، باللاتينية ( $\epsilon$  التي أصبحت بالخطأ، ي وقت لاحق، (in fide) أي ي الإيمان، فيقرأها فالسيوس ( $\delta \epsilon$   $\epsilon \nu$   $\epsilon$ 

تلك النماذج ومثيلاتها، تجعل الأمر محل شك. بالرغم من أن فاليسيوس لم يجد شهادة "الذين في السماء" في تلك المخطوطة، ويخبرنا إراسموس أنه لم يراها في أي مخطوطة يونانية، وبالتالي، لم يراها أيضًا في تلك النسخة المصححة التي كانت بين بيديه، ريما تكون تسللت من النسخة اللاتينية إلى بعض الكتب الأخرى، لم يُشر إليها أحد بعد، وحتى في بعض المخطوطات، التي لم تُصحح وفقًا للنص اللاتيني، ريما تكون - الشهادة - أدخلت من قبل بعض أساقفة مجمع لاتران، حيث قُرئت تلك الشهادة.

وبالتالي، فعلى من يجد تلك الشهادة في أي كتاب، في وقت لاحق، أن ينظر أولاً، وقبل أن يتمسك بمرجعية ذلك الكتاب، أن يتأكد، أولاً، أن تلك النسخة ليست مُصححة وفقًا للنص اللاتيني، وإن كانت أقدم من مجمع لاتران، وقبل حكم اللاتينيين لليونان؛ لأنها إذا خالفت أي من الشرطين، فلا يُعتبر بها.

(٣٢) بعد أن قدمت لك تاريخ هذا الخلاف، سوف أؤكد على ما قلته من خلال سياق النص نفسه. لأنه بدون شهادة "الذين في السماء،" يكون المعنى واضحًا وسهلًا، كما بإمكانك أن ترى بعض العبارات المدرجة في النص بحرف مختلف.

منْ هُوَ الَّذِي يَعْلِبُ الْمَالَمَ، إِلاَّ الَّذِي يُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ابْنُ اللَّهِ؟" \* هذا هو الابن الذي تحدث عنه سفر المزامير، حيث قال "انت ابني. انا اليوم ولدتك" \*\*\*،

 <sup>(\*)</sup> ليوحنا الأولى ٥: ٥) ثمنْ هُوَ النَّزِي يَعْلِبُ الْمَالَمَ، إلا النَّزِي يُؤْمِنُ أَنْ يَسُوعَ هُوَ النِّن اللَّهِ؟".

<sup>(\*\*)</sup> لمزامير ٢: ١٧ ۚ إِنِّي أُخْيِرُ مِنْ جِهَةِ قَضَاءِ الرُّبِّ: قَالَ لِي: «أَنْتَ ابْنِي، أَنَا الْيَوْمَ وَلَدْتُكَ ّ.

"هذا هُوَ الَّذِي انتظره اليهود طويلاً، أتى في المرة الأولى كجسد فان وعُمد مماء، و جاء بعد ذلك في جسد ممجد حيث بذل دَمِه على الصليب، وقام مجددًا من بين الأموات، لا بالْماء فَقَطْ، بَلْ بالْماء وَالدَّم، لأنه ابن الله، وكذلك بسبب قيامته من بين الأموات (أعمال الرسل ١٣: ٣٣) (\*\*).

وكذلك ميلاده المعجز من عذراء (لوقا ١: ٣٥) (٣٠) وَالرُّوحُ هُوَ النَّذِي مع كل من الماء والدم يَشْهَدُ، لحقيقة مجيئه، فهي الشهادة الأكثر مناسبة، والتي لا غبار عليها، لأنّ الرُّوحَ هُوَ الْحَقِّ (٣٠). فَإِنّ النَّذِينَ يَشْهَدُونَ لمجيئه هُمُ تُلاَئَةٌ، الرُّوحُ التي وعد بها أن تأتي، والتي استقرت عليهم السنة كأنها من نار (٣٠)، وآيات كثيرة، وَوقت العماد به الْمَاءُ، حيث قال الله، هذا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ (٣٠). وَالدَّمُ (٣١) الذي سُفك، وقيامته، التي صار بها أكثر الشهداء أو الشهود ثقة هُ في تلك الحقيقة.

وَهـ وُلاَء الثَّلاَئَةُ، الروح، التعميد، وآلام المسيح، مُتَّفِقُون فِي الشهادة على شيء وَاحِدٌ، وهو أن ابن الله قد جاء، وبالتالي فهي شهادة قوية؛ لأن الشريعة تقتضي وجود أثنين من الشهود العدول، وها نحن لدينا ثلاثة.

<sup>(\*</sup> ١) العمال الرسل ١٣: ١٣٦ إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضًا في المزمور الثاني: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك.

<sup>(\*</sup> ٢) للوقا ١: ٢٥) فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضًا القدوس المولود منك يدعى ابن الله.

<sup>(\*2)</sup> ليوحنا الأولى ٥: ٦٦.

<sup>(\*2)</sup> اأعمال الرسل ٢: ١٣ وَظَهَرَتْ لَهُمْ ٱلْمِئِةٌ مُنْتَسِمَةٌ كَأَنْهَا مِنْ نَارٍ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَى كُلُّ وَاحِر مِنْهُمْ.

<sup>(\*</sup>٥) لمتى ٣: ١١ وَمَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ قَائِلاً: «هذا هُوَ ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ». للوقا ٣: ٢٢) وَتَزَلَ عَلَيْهِ الـرُّوحُ الْقُدُسُ بِهَيْتُوْ جِسْمِيَّةٍ مِثْلِ حَمَامَةٍ. وَكَانَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ فَائِلاً: «أَشْتَ ابْنِي الْحَبِيبُ، بِكَ سُـرِرْتُ».

لمرقس أ: ١١١ وكَانَ متونتُ مِنَ السُّمَاوَاتِ: «أَنْتَ ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ».

<sup>(\*</sup> ٦) ليوحناً الأولى ٥: ١٨ وَالنَّرِينَ يَشْهَدُونَ هِي الأَرْضِ هُمَّمُ ثَلاَثَةٌ: الرُّوَّحُ، وَالْمَاءُ، وَالدَّمُ. وَالتَّلاَثَةُ هُمْ فَلاَثَةٌ: الرُّوَّحُ، وَالْمَاءُ، وَالدَّمُ. وَالتَّلاَثَةُ هُمْ فَل الْوَاحِدِ.

إِنْ كُنَّا نَقْبَلُ شَهَادَةَ النَّاسِ، فَشَهَادَةُ اللهِ، الثلاثية، التي شهد بها لإبنه، بإعلانه في المحلة العماد، قائلاً، هذا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ، وبأن أقامه من بين الأموات، وبأن سكب روحه علينا، هي أَعْظَمُ \*\*، وبالتالي فيجب أن تُقبِل بشكل أوثيق.

(٣٣) هذا هو المعنى البسيط والطبيعي، حيث أن الموضوع مترابط وهوي، ولكن إذا قمت بإدراج شهادة "الذين في السماء"، سيفسد الموضوع وتتقطع أوصاله؛ لأن الفرض الكُلي للرسول هو أن يُثبت للناس، من خلال الشهود، حقيقة مجيء المسيح، وهنا أود أن أتساءل:



وإذا وكانت موجهة لهم، فكيف يمكن التمييز بين شهادة السماء وشهادة الأرض؟ نفس الروح الذي يشهد في السماء هو الذي يشهد في الأرض.

إن كان يشهد للناس في الحالتين، فما هو الفرق بين شهادته في السماء وشهادته في الأرض؟ في الحالة الأولى فإنه لا يشهد للناس، فلمن الشهادة إذًا؟ وما غرضها؟

وكيف لشهادة "الذين في السماء" أن توافق غرض القديس يوحنا؟

فليجملوا لها معنى، إن استطاعوا.. اما انا، فلا استطيع.

إن قيل، أننا لا يمكن أن نحدد ما هو وحي وما هو دون ذلك بأحكامنا الشخصية، فإني أقر بذلك في النصوص التي لا خلاف حولها، ولكن في مواضع الشك، أحب أن التزم بما أستطيع فهمه.

<sup>(\*)</sup> ليوحنا الأولى ٥: ٩] إِنْ كُنَّا نَقْبَلُ شَهَادَةَ النَّاسِ، هَشَهَادَةُ اللَّهِ أَعْظَمُ، لأَنَّ هِزِهِ هِيَ شَهَادَةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ شَهدَ بِهَا عَنِ ابْنِـهِ.

إن قريحة البشر لطالما الهبتها الخرافات في أمور الدين، فتجدها مولعة بالأسرار الغامضة؛ ولهذا السبب، فإنهم يُفضلون من الدين الأمور الأقل قابلية للفهم. يمكن لمؤلاء الرجال أن يستخدموا كلام يوحنا الرسول كما يحلوا لهم، ولكني أنزهه عن ذلك، حيث اعتقد أنه كتب كلامًا معقولاً.

وبالتالي؛ اعتبر أن هذا هو معنى كلامه، وهي النظرة الأفضل، خاصة أني في جانبي مرجعية كبيرة جدًا.. فمعي مرجعية "المجمع المسكوني الرابع"، وفي حدود علمي، معي أيضًا كل كنائس كل العصور، باستثناء اللاتينية الحديثة، وغيرهم ممن تأثروا بهم مؤخرًا، وجميع النسخ القديمة، والمخطوطات اليونانية، واللاتينية القديمة، ولا شيء ضدي، سوى مرجعية جيروم، وسذاجة حماسة أتباعه.

لأن إخبارنا عن المخطوطات الأخرى، دون إعلامنا بأي المكتبات توجد لكي نراها، وتزييف مخطوطات لم يُسمع بها من قبل اكتشافهم إياها، ولم يراها أي من الأشخاص ذوي الأسماء المؤتمنة التي نعرفها؛ كل ذلك يُعد ليّ ذراع لجمهور المتعلمين، ويجب عليهم ألا يقبلوه.

يقول الأسبان أنهم باتباعهم للنص اللاتيني، ومرجعية توما الأكويني، تركوا هذا المقطع، "وهؤلاء الثلاثة هم واحد"، في الآية الثامنة، والذي كان قد أُدخل من قبل الآريوسيين. وبعدهم اعتمد عليه القديس أمبروزيوس، والقديس أغسطينوس يوخريوس، وغيرهم من اللاتينيين، في عصر الآريوسيين، في الاستدلال على وحدة الألوهه؛ وحذفها الآن، أصبح، بعد طباعتها، اعتراها بتصحيح كبير.

لا يوجد المقطع في مخطوطة إنجلترا، وبالتالي فإن وجدت في أي مخطوطة، فستكون مصححة، مثلها مثل الطبعة الإسبانية، ومخطوطة فاليسيوس.

حتى إراسموس الذي طبع شهادة "الذين في السماء" من تلك المخطوطة الإنجليزية، لم يراها، وأخبرنا أنها نسخة مختلقة، متهمًا صدقها، كما شكك فيها علنًا في عدة مناسبات بكتاباته ولسنوات عديدة، وحتى الآن لم يرد خصومه على تلك الاتهامات...

وية سعيهم لإقناعه هو أو العالم بهذا المقطع، لم يفعلوا شيئًا مثل أن يخبرونا أين يمكن الاطلاع على هذه المخطوطة كي يفحموه، ولكن على العكس من ذلك، عندما جعلوه يُدرج شهادة الثالوث في طبعته، طرحوا مخطوطتهم جانبًا، إذا كانت لديهم واحدة أصلاً، كما لو كانت روزنامة منتهية..

## وانَّى لمثل هذا الخلط في الماملات أن يُرضي الرجال المدققين؟

فلتُقدم المخطوطات، ولتتاح رؤيتها بحرية للعلماء بالعالم، لكن يجب أن تكون مخطوطات ذات مرجعية، وإلا فلتعترفوا أنه في حين زعم جيروم أنه صحح النص اللاتيني وفق ذلك اليوناني، فإن اللاتينيين صححوا كل من النص اللاتيني واليوناني، ليوافقا مرجعية جيروم فقط.



التّجسِّ الله

نص التجسلا: «وَبِالإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُ التَّقُوَى:
اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَلِ، تَبَرَّرَ فِي الرُّوحِ، تَرَاءَى لِمَلاَئِكَةِ،
كُرزَ هِهِ بَيْنَ الأُمَمِ، أُومِنَ هِهِ فِي الْعَالَمِ، رُفِعَ
فِي الْمَجْلِهِ، لرسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموناوس٣: ١١

(۱) ما فعله اللاتينيون لهذا النص، - نص النتليث - فعله اليونانيون برسالة القديس بولس إلى تيموثاوس [۳: ۱۱]، عن طريق تغير (٥)(\*) إلى (ΘC)، التي هي اختصار (ΘC) = الله)، والتي يقرئونها الأن "عظيم هو سر النقوى: الله ظهر في الجسد"، في حين أن كل الكنائس لأول أربعة أو خمسة قرون، وكل كُتُاب كل الطبعات القديمة، مثل جيروم، والآخرين أيضًا، قرأوها "عظيم هو سر النقوى، الذي ظهر في الجسد".

ولهذا فأننا نجد أن تلك هي القراءة المنتشرة في النسخ الأثيوبية، السريانية، واللاتينية، حتى يومنا هذا، وحتى مخطوطات جيروم؛ لأنها لم تتح له الفرصة لتصحيح اللاتينية القديمة في ذلك الموضع.

يضيف جروسيوس (Grotius) الإصدارات العربية أيضًا، باستثناء تلك العربية المصرية فهي تقرأ (θεοσ)، وأيضًا نسخة سيريلوس (Cyrillus) السلافونية المذكورة في السابق، حيث أن هاتين النسختين - المصرية والسلافونية - تعودان لم بعد القرن السادس بفترة طويلة، أي بعد تحريف النص.

نُلاحظ أن كتَّاب النسخ القديمة، اللاتينية واليونانية يتفقون؛ لأنهم في جميع حواراتهم لأثبات الوهية الابن، فأنا لم أستطع إيجاد، أحدهم يشر إلى هذا النص قط، فقد كانوا سيقتبسونه في حواراتهم، وبعضهم كان سيكثر من ذلك، إن كانت لديهم قراءة "الله ظهر في الجسد"، وبالتالى فقد كانوا يقرأونها (٥).

<sup>(\*) (</sup>أ) أداة تعريف، إسم إشارة. (مقار، أن ص ٩٤).

اجتهد كل من، تيرتليان في كتابه ضد براكسيس، وكبريانوس في كتابه ضد اليهود، في الاستشهاد بالمواضع التي دُعي فيها المسيح بلقب "الـرب"، ولكنهما لم يستشهدا بمثل هذا النص.

كتب كل من، الكسندروس الأول، اثناسيوس أسقف مجمع سارديكا، باسيليوس، غريفوريوس النزينزي، غريفوريوس النيصي، ذهبي الفم، كيراس الأورشليمي (\*\*)، كيرلس السكندري (\*\*\*)، كاسيان، هيلاري، لوسيفر، جيروم، أمبروزيوس، أغسطينوس، فيباديوس، فيكتورينوس أفر، فاوستينوس دياكونوس، البابا ليو الكبير، أرنوييوس، سيرياليس، فيجيليوس تابسينسيس، فلوجينسيوس، في القرن الرابع والخامس، عن ألوهية الابن وعن تجسد الله؛ بعضهم كتب باستفاضة، وفي العديد من المقالات، ومع ذلك لا أجد أحدهم أشار إلى هذا النص، ولم يحاول أحدهم استخدام ذلك النص لإثبات التجسد، باستثناء غريغوريوس النيصي ("، الذي استخدمها مرة واحدة، إن لم يكن النص قد تسلل إليه من خلال ملحوظة هامشية. فطوال فترة الخلافات الحادة مع الأريوسين، لم يظهر النص أبدًا، والآن وبعد أن انتهى الصراع، يظن من يقرأون "الله ظهر في الجسد"، أن هذا النص هو الأفضل في الإثبات.

(Y) فكنائس ذلك العصر إذًا، كانوا لا يعرفون تلك القراءة بالمرة. بل على المكس، فإن كتابهم، في كل مرة يستخدمون النص، الذي كان شائمًا، كانوا يكتبون (٥). ولذلك فهم لا يقتبسونها للبرهنة على ألوهية الابن، بالرغم من وجودها في تفسيراتهم ويعض مقالاتهم.

<sup>[1]</sup> Orat. Xi. Contra Eunom.

رسالته ضد يونوميوس، مترجمة للإنجليزية في مجموعة: آباء مجمع نيقية وما بمده، لفيليب شاف. (Schaff & Wace, 1974; Vol.5; Gregory, Bishop of Nyssa - Against Eunomios)

 <sup>(\*)</sup> كيرلس الأورشليمي، وُلـد حوالي عـام ٢١٣م، كـان أسقفًا عـلى أورشليـم. اشتهـر بـردوده على الآريوسيين، وله العديد من العظـات التعليميـة.

<sup>(\*\*)</sup> كيراس السكندري، أو كيراس الكبير، ويلقب أيضًا بمامود الدين. وُلد في الإسكندرية حوالي عام ٢٧٥م. اشتهر برده على هرطقة نسطور، وأهم ما يميزه هو شرحه لمقيدة الاتحاد الأقنومي ولطبيمة المسيح. وله دور هام في مجمع نيقية وفي أنسس. (جورج، ١٩٧٤م)

وبشكل خاص هيلاري (lib.2 De trinitate) (الكتاب الثاني، عن الثالوث) وأمبروز أو أيًا كان صاحب التفسير لرسائل بولس، يقرأها (ó). ويقرأ مثلهم أيضًا، القديس أغسطينوس في كتابه (Genesi Ad literam)، أي (التفسير الحرفي لسفر التكوين)، الفصل الخامس، وأيضًا بيدا في تفسيره لهذا النص حيث اقتبس قراءة أغسطينوس، وكاتب التفسير للرسائل المنسوب لجيروم. وأيضًا، بريماسيوس (Primasius)، وسيدوليوس (Sedulius)، في تفسيراتهم لهذا النص. وفيكتورينوس في الكتاب (۱) من مؤلفه ضد آريوس، وإيداسيوس كلاروس، أو بالأحرى فيرجيليوس تابسينسيس، في الكتاب (۳) من مؤلفه ضد فاريمادوم، الفصل ۱۲؛ وفلافيوم، والبابا جريجوري الكبير، الكتاب (۳٤) من مؤلفه (Moral) - الأخلاق -، فصل ۷.

كل هؤلاء اللاتينيين يقتبسون النص هكذا "عظيم هو سر التقوى: الذي ظهر في الجسد". وما زالت المخطوطات اليونانية حتى وقتنا هذا – وقت نيوتن – تحتوي على النص بتلك القراءة؛ وبالتالي فلا شك أن تلك كانت هي القراءة العامة في الكنائس منذ البداية.

وأيضًا أحد الأريوسيين في عظة طبعها في عمل فلوجينسيوس (Flugentius)، يقرأها (أن)، ويفسرها على أنها ابن الله الذي ولد من الآب قبل كل الدهور، ومن العذراء في الزمن القريب.

وفلوجنسيوس في رده على تلك العظة لم يجد أي خطأ في ذلك الاقتباس، لكن، على العكس، ففي كتابه (Trasimundum)، الفصل السادس، يبدو أنه قرأ النص وفهمه بنفس الطريقة، هو ولاتينيين آخرين.

(٣) الآن بالنسبة لليونانيين فإني أجد أنهم غيروا النص، ليس فقط في مخطوطات رسائل القديس بولس، لكن في كتابات المؤلفين الآخرين أيضًا، ومع ذلك فما زال هناك، أدلة كافية لنعرف منها كيف كان النص في البداية.

(٤) فمثلاً في تفسير ذهبي الفم لتلك الرسالة، لا نجد كلمة (θεοσ)، في النص، وأيضًا ففي التفسير نفسه يقرأ (٥). فهو لم يقم في تفسيره لهذا النص، أو في أي مكان آخر، باستنتاج ألوهية الابن من هذا النص، ولم يشرحه بطريقة تدل على أنه يقرأ (θεοσ)، لكنه، هو واللاتينيين، الذين يقرأون (٥)، يفهمون منها المسيح المتجسد، أو كما يقول هو، "الله صار إنسان، والإنسان صار إله"، وبالتالي فهو يترك هذه الإشارة - ٥ - نتدل على الله أو الإنسان.

وبالتالي يقول في تفسيره:

έφανερώθη έν σαρκὶ ὁ δημιουργός الخالق ظهر في الجسد.

وفي موضع آخر يقول:

Άνθρωπος ὤφθη ἀναμάρτητος, ᾶνθρωπος ἀναλήφθη, ἐκηρύχθη ἐν κόσμωι, μεθ' ἡμων ειδον ἀυτὸν ὁι ἄγγελοι

"ظهر إنسان بلا خطية، استقبل الإنسان، كرز به للمالم، تراثي للملائكة".

وبدلاً من أن يقسول:

هُ فφανηρώθη έν σαρκι, δικαιώθηκε έν πνέυματι ظهر في الجسد تبرر في الروح، إلخ.

يقول: "الرجل ظهر بلا خطية"، فجعل الإنسان هو المقصود بتلك الإشارة، وكذلك فعل مع كل الأفعال التائية، وهو ما لم يكن ليفعله، إن كان الله هو المقصود بتلك الإشارة، يمكن له بكل سهولة أن يضع، الإنسان مكان ( $\dot{o}$ )، لكن لا يمكنه أن يضع ( $\theta \epsilon o \sigma$ ).

ولم يكن ممكنًا له أن يضع (ἀναμάρτητος) بلا خطية، بدلاً من (ἐδικαιώθη) ببر، إن كان يقرأ ذلك النص كالآتي: (θ $\epsilon$ οσ ἐδικαιώθη). هأى معنى، عند العقلاء، للقول بأن الله صار بلا خطية، بواسطة الروح؟

لكن ما ذكرته عن ذهبي الفم، سيتضع أكثر، حين أريكم فيما بعد، أن في وقت الخلاف النسطوري، كان جميع الكهنة يقرأون، ( $\dot{\phi}$ )، بدون أن يثار أي خلاف حول النص؛ وسأريكم كيف أن اليونانيين حرفوا النص في كتابات كيرلس، وبدلوا ( $\dot{\phi}$ ) و ( $\dot{\phi}$ )، با ( $\dot{\phi}$ )، كما فعلوا أيضاً مع ذهبي الفم.

أولاً، فكون اليونانيين يقرأون (ö)، يتضع من خلال بقايا رسالة نسطور إلى البابا، والتي اقتبسها أرنوبيوس في الكتاب الثاني من خلافه مع سيرابيون. لأنه حين أراد إظهار رأي نسطور، والدفاع عنه، اقتبس اثنين من عظاته، بتلك الكلمات:

"Non peperit sanctissima Maria Deitatem, nam quod natum est de carne caro est. Non peperit creatura creatorem sed peperit hominem Deitatis ministrum. Non ædificavit Deum Verbum Spiritus sanctus: quod ex ipsa natum est de spiritu sancto est. Deo itaque Verbo templum ex Virgine ædificavit. Et paulo post. Qui per se natus est Deus in utero [scil. ante Luciferum] Deus est. Et paulo post. Θεοτόκου formam in Deo honoramus. Et in alia prædicatione: Spiritum divina separat natura qui humanitatem ejus creavit. Quicquid ex Maria natum est de spiritu sancto est, qui et secundum justiciam replevit quod creatum est, hoc quod manifestatum est in carne justificatum est in spiritu"

"لم تلد مجرد إنسانًا مخلوق، لكن ولدت الراعي، الروح القدس لم يخلق كلمة الله، لأن من يأتي من الروح روح هو. فهكذا ولدت الكلمة من جسد المذراء. وهكذا فإن من ولد من رحم امرأة، هو الله نفسه. فبذلك تكون والدة الإله أنجبت الإله الذي نعبده" ....

حيث أن الكلمات الآخيرة من كلام نسطوريوس هي:

"، ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ, ἐδικαιώθη ἐν πνεύμαπι" ظهر في الجسد، تبرر في الروح".

(٥) هنا نرى أن نسطوريوس قرأ (٥)، بوضوح، ليس فقط، لكنه أيضًا استثنى أن يكون المقصود هنا هو الله، بقوله أن العذراء لم تكن (θεοτοκοσ)، ثيوتوكوس = والدة الإله؛ لأن هذا الشيء، الذي ظهر في الجسد، وتبرر

في الروح، أو كما فسره هو، امتلأ بالبر من الروح، حيث سمى هذا الشيء المولود من العذراء، مخلوقًا، فيقول:

"Spiritus, secundum justiciam replevit [hoc] quod creatum est, [nempe] hoc quod manifestatum est in carne, justificatum est in spiritu"

"الروح برر المخلوق، أي، أنه ظهر في الجسد، وتبرر في الروح".

(٦) والآن، فحين قرأ نسطوريوس النص بهذه الطريقة، واستخدمها ضد ألوهية المسيح، يحق لنا أن نشك، في أنه إن لم تكن تلك هي القراءة المقبولة في الكنائس اليونانية، كان أعدائه سوف يهاجمونه بشدة، وسوف يتهمونه بتحريف النص، وبالكفر لقوله على ما يصفه الكتاب المقدس بـ "الله ظهر في الجسد" مخلوق.

وإن اتهامًا كهذا، كان سيحدث ضجيجًا أكثر من أي شيء آخر في ذلك النزاع، ومع ذلك لا أجد شيئًا من هذا القبيل في التاريخ. فأعدائه لم يخبروه مثلاً أن النص كان يحتوي على كلمة (θεοσ). لقد كانوا أبعد ما يكون عن أن يثيروا خلافًا حول ذلك النص، ولم يصححوه له، بل على العكس، فهم أنفسهم في معرض ردهم على كتاباته، يقرأون (٥) مثلهم مثله، واهتموا فقط بأشياء أخرى ليعطوا للنص معنى آخر، وهو ما نجده في كتابات كاسيان وكيرلس، أهم اثنين كتبوا ضده.

(٧) يوحنا كاسيان، كان تلميذ ذهبي الفم، وكان هو مبعوث البابا، وبعد نفي ذهبي الفم، ترك القسطنطينية، وذهب إلى سوريا ومصر، حيث عاش حياة الرهبان لبعض الوقت، ثم أنهى حياته في فرنسا.

في تلك الفترة، حين قام نسطور، الذي كان بطريرك القسطنطينية، بعرض عقيدته، وعارضه كيراس بطريرك الإسكندرية، أرسل نسطور رسالة إلى بابا روما بها بعض من عظاته، حتى يُطلعه على طبيعة الخلاف..

فطلب، ليو الكبير، الذي كان حينها أرشدياكون الكنيسة الرومانية، والذي صار فيما بعد البابا، من كاسيان الذي كان، في ذلك الحين في فرنسا، بكتابة كتابه "De Incarnatione Domini" تجسد الرب، ضد نسطور. كتب ذلك الكتاب عام ٤٣٠م، كما يقول بارونيوس (Baronius)، لأنه كتبه قبل حرم نسطوريس في مجمع إفسس كما يظهر من الكتاب نفسه.

هذا الكتاب يوجد الآن باللاتينية فقط، لكن إذا نظرنا لأنه الفه لكي يقود الكنيسة اليونانية ضد نسطور، وأنه لكي يؤثر عليهم قام باقتباس الآباء اليونانيين في نهاية كتابة، ثم كتب في الخاتمة رسالة، موجهة إلى أهل القسطنطينية، قائلاً لهم أن ما كتبه هو ما تلقاه من استاذه يوحنا ذهبي الفم، يكفيني أنه كتب ذلك الكتاب باليونانية، أما كتاباته الأخرى فكان يستخدم اللغتين. لأن فوتيوس (Photius)، رآهم باليونانية، وفي الغالب فإن نصهم اليوناني البليغ هو ما كتبه المؤلف نفسه، أما النص اللاتيني فريما يرجع إلى أحد اللاتينيين الذي كان يعيش معهم.

الآن في تلك العظة "، وفي معرض مناقشته، لعظة نسطور، التي ذكرنا جزئًا منها، كان قد اقتبسه أرنوبيوس، يرد عليه بالآتي:

"lamprimum enim hoc ais [Nestorj] quia justicia repleverit quod creatum est; et hoc Apostolico vis testimonio comprobare quod dicat, Apparuit in carne justificatus est in spiritu: utrumque falso sensu et furioso spiritu loqueris. Quia ut hoc quod a spiritu vis eum repletum esse justicia, ideo ponis ut ostendas ejus vacuitatem cui præstitam esse asseris justiciæ ad impletionem. Et hoc quod super hac re Apostolico testimonio uteris divini testimonij ordinem rationemque furoris. Non enim ita ab Apostolo positum est ut tu id truncatum vitiatumque posuisti. Quid enim Apostolus ait? Et manifestè magnum est pietatis sacramentum quod manifestatum est in carne justificatum est in spiritu. Vides ergo quod mysterium pietatis vel sacramentum justificatum Apostolus prædicavit" "..."

<sup>[1]</sup> Libro Septimo, cap. 18.

وهنا ليس فقط أن كاسيان يقرأ (٥)، لكنه يرد على أرنوبيوس بذلك النص. ففي حين أن نسطوريس يقول أن الذي تبرر مخلوق، يرد عليه كاسيان قائلاً، أنه إن قرأ السياق كاملاً، سيجد أن الذي تبرر هو سر التقوى:

"Vides ergo" ستری اِذَا

"quod mysterium pietatis justificatum Apostolus prædicavit" أن يولس تكلم عن سر التقوى.

ولا يقول: "Deum justificatum Apostolus prædificavit" "بولس قال أن الله هو الذي تبرر"، كما كان يجب أن يقول، لو كانت كلمة، الله، موجودة في النص. وبالتالي فهو يجمل (mysterium سر) أو، والحالتين واحد، (quod الذي)، هم الحالة الإسمية للفعل الذي يليهم.

وفي جزء آخر من مقالته، الكتاب الخامس، الفصل (١٢)، يقتبس النص ويفسره كما يلي:

"Et manifestè magnum est pietatis sacramentum quod manifestatum est in carne &c. Quid ergo magnum est illud sacramentum quod manifestatum est in carne? Deus scilicet natus in carne, Deus visus in corpore, qui utique sicut palam est assumptus est in gloria"

"وبدون شك، عظيم هو سر التقوى، الذي ظهر في الجسد، ما هو إذا السر العظيم الذي ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد، ورفع في المجدد".

إذًا فنحن نرى أن نسطور وكاسيان يتفقان في قدراءة (أ)، لكن يختلفان في تفسيرها، واحد يجعلها إشارة لله؛ لأنها سر عظيم، ورفع في المجد.

## (٨) وأيضًا، كيرلس، الذي كان أكثر أعداء نسطور، في رسالته:

"de fide ad Imperatorem et Reginas" عن الإيمان للإمبراطور والملكة، التي كتبها ضده، في بداية الخلافات، لم يوبخه بما يفهم منه أنه يتهمه بتحريف النص، لكنه فقط اشتكى من فهمه الخاطئ للنص، مخبرًا إياه أنه لم يفهم سر التقوى العظيم، وأنه ليس شيئًا مخلوقًا كما يظن، - نسطور لكنه الكلمة أو ابن الله، واستدل على تفسيره ذلك من سياق النص. فأولاً، قام باقتباس النص:

"πλανασθε μὴ ἐιδότες τὰς γραφάς μήτε μὴν τὸ μέγα της ἐυσεβείας μυστήριον, τουτέστι Χριστόν ὂς ἐφανερωθη ἐν σαρκὶ ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι"

"أنت مغطئ، ولا تفهم الكتاب ولا سر التقوى، الذي هو المسيح، الذي ظهر في الجسد، وتبرر في الروح".

من هذا الاقتباس يتضح لنا جليًا، أنه يقرأ ( $\delta$ )، مستخدمًا واحدة من تلك المخطوطات التي، فهم كاتبها من (Χριστὸν) المسيح، على أنه هو الـ (τουτέστι Χριστὸν) سر، حولو ( $\delta$ ) إلى ( $\delta$ )، للتفسير أدخلوا (μυστήριον) أي المسيح، وهو ما يمكن فهمه من هذه المخطوطات، إلا لو قلنا بأنهم حولوا ( $\theta$ ) إلى ( $\delta$ )، لكن ذلك صعبًا جدًا؛ لأنه إن كانت كلمة ( $\theta$ ) موجودة عندا النص، لم يكن ليقول:

# μυστήριον τουτέστι Χριστόν δς ἐφανερώθη $(5\varsigma)$ άμως.

لكن كان سيقول:

μυστήριον Θεός, τουτέστι Χριστός, ἐφανερώθη سـر الله، أي المسيح ظهـر.

بوضع (Χριστὸς المسيح)، بدلاً من (μυστήριον سـر)، وليس (Θεὸς الله)؛ لأن الله والمسيح، متكافئان في الجملة، أكثر من المسيح والسـر.

وجعل المسيح والسر متكافئان يعني أنه يجعل السر هو الحالة الإسمية للفعل ظهر. ولهذا يريطهم في النص، بـ (οξό)؛ لأنه إن كان قرأ (οξός)، كان لا يمكن أبدًا أن يترك الكلمة الأصلية، وأن يفسر (οξός μυστήριον Θξός) سر الله)، ويكتب (Χριστόν οξό المسيح). فالكلمة الأصلية لم تكن تكفي فقط للرد على نسطور، لكن لاقتلاع رأيه من جنوره.

وإن كانت كذلك، لم يكن ليكمل بعد ذلك بسطور قليلة، واضعًا كلمة λογός) الكلمة)، مكان (μυστήριον سر)، من قبيل التفسير.

وبعد أن اقترح، برأيه الشخصي، أن السر هنا يعني الكلمة أو ابن الله، ولكي يدلل على وجهة نظره هذه، استدل بنصوص كتابية أخرى أن مم قبل الله الآب؛ مرة أخرى ففي رأيي، أن سر التقوى، ليس إلا ذلك الذي أتى من قبل الله الآب؛ الكلمة الذي ظهر في الجسد، الذي ولد من العذراء والدة الإله، إلخ ".

ثم بعد كلام آخر كثير، يستنتج في الفقرتين (٢٣) و(٢٤)، أن: "أن هذا السر الإلهي يتجاوز قدراتنا الفهمية، وأن الابن الوحيد الذي هو الله، وهو رب الكل كما يقول الكتاب (\*)، ظهر لنا، أتى للأرض، وصار إنسان". وهو هنا لا يجعل ذلك هو النص نفسه، لكن تفسيره للنص، ومن خلال المناقشة السابقة، يعتبر أن هذا هو المنى السليم.

(٩) مرة أخرى في مقالتيه رسالة عن الإيمان للإمبراطور والملكة، يقتبس النص قبل النهاية بقليل، ويحتج بالآتى، ضد تفسير نسطور:

من ذا الذي ظهر في الجسد؟ اليس من الواضح جدًا، أنه لا يمكن أن يكون إلا كلمة الله الآب؟ لأنه هكذا يكون عظيم هو سر التقوى، الذي ألا ظهر

<sup>[1] [</sup>There is a greek text herel to be found on page 69 of the printed edition].

<sup>[2]</sup> Codex graecus hoc loco jam legit  $\Theta\Sigma$  pro  $O\Sigma$  sensu perturbato.

المخطوطة اليونانية في هذا الموضع تكتب، ( $\Theta\Sigma$ ) بدلاً من ( $\Omega\Sigma$ ) عن طريق الخطأ.

<sup>(\*)</sup> العمال الرسل ١٠: ٢٦ الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. هذا هو رب الكل.

في الجسد، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم عن طريق الرسل القدوسين، أومن به في العالم، لكن ليس مجرد كرجل، لكن كالله المولود في الجسد، كما نؤمن نحن".

(١٠) أيضًا في في كتابه الثاني، عن الإيمان، للملكة الله يقتبس النص مرة أخرى، ثم يستدل به على نسطور، وفق فهمه:

"إذا قيل أن الكلمة، الذي هو الله، صار إنسانًا، واستمر في أن يكون ما كان عليه في السابق ولم يفقد الوهيته، فإن سر التقوى يكون بلا شك إذا عظيم جدًا، لكن إن كان المسيح مجرد إنسان، يشترك مع الله فقط في الكرامة والقدرة (وهو ما يمتقد به بعض الجهلاء)، فماذا يمني إذا ظهوره في الجسد؟ أليس كل الرجال لهم أجساد، ولا يمكن رؤيتهم في أي هيئة أخرى؟ ألا يروننا نحن أيضًا، ما الجديد والمجيب إذا في المسيح؟ إذا رآه الملائكة إنسان عادي مثله مثله لا أكثر ولا أقل. إلخ".

إذا فكيرلس يستمر في شرح أسباب، كون الذي ظهر في الجسد ليس مجرد إنسان، لكن الكلمة الأزلية، ابن الله؛ كل تلك الأسباب كانت ستصبح سفيهة وغير مجدية، إن كانت كلمة الله موجودة بصراحة في النص.

(١١) برؤيتنا لنسطور يحاول، إثبات أن شيئًا مخلوقًا، مخلوق هو من ظهر في الجسد، وأن كيرلس في الرد عليه، لم يقل أن الله مذكور في النص بصراحة، ولم يثر أي خلاف حول النص، لكنه فقط قام بتفسير النص بطريقة أخرى غير طريقة نسطور، وقال هو وكاسيان أنه لم يكن مجرد إنسان، كما زعم نسطور، لكن سر التقوى المظيم؛ وبالتالي هو المسيح، أو الله الابن، الذي ظهر في الجسد، واجتهد باطروحات أخرى لإثبات صحة تفسيره...

الآن وبعيدًا عن أي تفاهات، فإنه من الواضح أن كيرلس كان بعيدًا كل البعد عن قراءة  $(\theta \epsilon \sigma \sigma)$ ، وأنه كان يقرأ  $(\delta c)$  أو  $(\delta c)$ ، كما كان يقرأ، كاسيان ونسطور.

(۱۲) ويؤكد هوتيوس على كل ذلك، الذي قال في تفسيره، الغير منشور حتى الآن، أن كيراس في الفصل الثاني عشر من تعليقاته (Scholiums)، قرأ: δς ἐφανερώθη &c).. إلخ.

وثبت كيرلس تلك القراءة أيضًا في شرحه للحرم الثاني من الحروم الإثنى عشر، حيث وضع التساؤل: "Quid est igitur quod dicit. Apparuit in came?" "فمن تقول، أنه ظهر في الجسد، إذًا؟".

ثم يشرحه بقوله: "hoc est, Dei Patris Verbum caro factum est, &" "أي، كلمة الله الآب صار جسدًا. إلىخ".

ثم يستنتج أنه بنانًا على ذلك، يمكننا أن نسميه الله وإنسان. أما إن كانت كلمة ( $\theta\epsilon\sigma$ ) موجودة في النص، فلم يكن يصبح هناك ضرورة لأي تفسير، ولم يكن أيستبدل ( $\lambda o\gamma o\sigma$ ) بدلاً من ( $\theta\epsilon o\sigma$ )، من أجل إثبات أن الله ظهر في الجسد.

أيضًا في كتابه إلى الملكة، وفي كتاباته الأخرى، حيث يقتبس هذا النص، قام اليونانيين بتصحيح النص، وفقًا لمخطوطاتهم لرسائل القديس بولس المصححة، وكتبوا ( $\theta \in 00$ ) بدلاً من ( $\dot{0}$ )، في كل اقتباسات كيرلس لهذا النص.

(١٣) الآن، يَ حين أن كيرلس يقرأ (٥) أو (٥٥)، في تفسيره للاثني عشر فصلاً، أو مقالاً، اقتبس هذا النص في الفصل الثاني، وتلى هذا التفسير في مجمع أفسس، وقد اعتمدها المجمع أنا مع حرم في نهاية كل مقال، في نهاية كل المادة، من الواضح أن المجمع قَبلَ قراءة (٥) أو (٥٥).

وهذا يعني، بالتالي أن (ö) أو (c)، كانت هي القراءة الأصلية والعامة، الغير منتازع حولها، حتى بعد زمن انعقاد المجمع؛ لأنه إذا كان، نسطور، كيراس، بطاركة القسطنطينية والإسكندرية ورؤساء طريق هذا النزاع،

<sup>[1]</sup> Council. Ephes. par. iii. sub. Initio.

يقرأون (٥) أو (٥٥)، وكتاباتهم وصلت إلى الكنائس الشرقية، واطلع أساقفتها ورجال الدين عليها، دون إثارة أي نزاع حول القراءة، وإذا كان كيرلس قد قرأ (٥٥) باستحسان من المجمع نفسه. فإني أعتقد أن نتيجة ذلك تجعل من كون القراءة، هي العامة الغير متنازع عليها، يجب أن يكون محل ثقة لدينا.

وإذا كانت مرجعية أحد المجامع المسكونية الأربعة الأولى، يضيف شيئًا لمعرفة حقيقة القراءة، فإن ذلك بلا شك، في صالحنا.

(١٤) حين ادخلت الخلافات النسطورية النصفي اللعبة، وذهب كل طرف بالتفسير إلى النقيض، أحدهم يقول بأن (٥) أو (٥٥) تعني مخلوق، والآخر أنه كلمة الله، كان انتصار الطرف الثاني هو سبب لتمرير تفسيره، بأن (٥) أو (٥٥) تدل على الله، على أنه الرأي الأرثوذكسي، وهذا أعطى الفرصة لليونانيين منذ ذلك الحين فصاعدًا لتفيير المقولة عن المسيح لتصبح عن الله، وأن يقولوا في تفاسيرهم، أن الله ظهر في الجسد (كما فعل ثيودوروس).

وبعد فترة كتبوا (الله) في النص نفسه؛ التغيير السهل من (O) أو (OC) إلى (OC)، شجعهم على القيام بذلك، وحين أصبحت تلك هي القراءة الأرثوذكسية الأصلية، تشجعوا أن يصححوا النص عند: ذهبي الفم، كيرلس، ثيودوروس، وأي مكان آخر وجدوه (في رأيهم)، محرفًا من قبل الهراطقة.

(١٥) أول من بدأ بتغيير هذا النص، كان هو مقدونيوس بطريرك القسطنطينية، في بدأية القرن السادس؛ لأن الإمبراطور أناستاسيوس (Anastasius) عزله لتحريفه. في الكنيسة اليونائية بسبب مجمع خلقيدونية.

العديد من الذين سمحوا بإدانة أوطاخي، رفضوا المجلس؛ بسبب إعلانه، بتأثير من رسالة أسقف روما ضد أوطاخي، أن للمسيح ليس فقط (ex duabus naturis) من طبيمتين)، وهو ما لم يعترض عليه أوطاخي، لكنه أيضًا (in duabus naturis في طبيمتين)؛ وهي كانت لغة جديدة على اليونانيين.

ويسبب ذلك الجزء، اعتبرت الكنيسة من الكنائس نسطورية؛ لأنهم فهموا، كما أن الجسد والروح يكونان طبيعة الإنسان، كذلك الله والإنسان يكونان طبيعة المسيح، معتبرين أن الطبيعة هي طبيعة شخص المسيح، كما هي طبيعة كل الأشياء الأخرى، غير منتبهين لأن في كل المركبات، يكون لكل جزء طبيعته الخاصة.

وبالتالي سمى كل طرف في وصم الآخر بالهرطقة؛ كما لو أن القائمين على المجمع فضلوا النسطوريين بشكل سري، وأن أولئك الذين رفضوه كانوا في كفة الأوطاخيين؛ لأن الطرف الذي تمسك بالطبيعتين المتمايزتين في المسيح، كان يُعتَقد، أنهم ينكرون أن المسيح أفتومًا واحدًا، مثل النسطوريين، والطرف الآخر الذي كان ينكر وجود طبيعتين متمايزتين، كان يُعتَقد، أنهم ينكرون اتحاد الطبيعتين في طبيعة واحدة مثل أوطاخي.

كلا الطرفين، بالتالي، ليناوا بانفسهم من تلك الافتراضات، حرموا هاتين البدعتين، وبالتالي، ففي حين أنه بذلك يكونوا مختلفين في مصطلحاتهم وكلامهم، فإنهم متفقون في المنى، كما يشير إلى ذلك إفاجريوس (Evagrius).

ولكن أساقفة روما والإسكندرية بانشغالهم بمهاجمة بعضهم البعض، شنتوا الشرق، لمدة طويلة، بهذه النازعات.

بعد فترة طويلة، قام الامبراطور زينو - من أجل تهدئة أوضاع إمبراطورتيه، وريما، أيضًا، لتأمينها ضد تجاوزات أسقف روما، الذي أرسل رسالة تمدي لفظي، باسم وسلطان الأسقف العام - بإرسال مرسوم تصالحي، حرم فيه هرطقة نسطور وأوطاخي وأتباعهم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، لغى رسالة البابا والمجمع؛ وقام أناستاسيوس، خليفته، لنفس هذا الغرض، بالعمل على توقيع ذلك المرسوم من كل الأساقفة.

ومقدونيوس أيضًا، قام في البداية بالتوقيع عليه، لكن بعد ذلك اتهمه مناصري المجمع الله عرف النص ليوافق رأيه، ويسبب أشياء أخرى أيضًا أضيفت لقائمة اتهاماته، عزل في ١٢٥م ألاً.

لكن جماعته التي كانت لها الغلبة لفترة طويلة، دافعت عنه، قائلين أنه مفترى عليه، وبالتالي اعتبروا تلك القراءة التي وضعها لهم، أصلية؛ لأن كل الأطراف تكون مهيئة بشكل كبير لقبول ما يدعم موقفها، فمثلاً، جيروم، كان يعرف جيدًا، حين وضع "شهادة الذين في السماء"، أن لها فائدة كبيرة؛ ولدينا إشارة شهيرة لذلك في العصور القريبة، حين قبلت الكنائس الشرقية والغربية، هذه الشهادة في نسخهم اليونانية من الكتاب المقدس، وهي ما زالت مستمرة، ولها المتحمسين بشدة للدفاع عنه كأنها هي القراءة القديمة، وذلك ضد مرجعية كل المخطوطات اليونانية.

(١٦) الآن وبعد أن أخبرتك بالمحرف الأصلي، يجب أن أخبرك، أن من اقتبسه هنا، هو ليبيراتوس (Liberatus) أرشدياكون كنيسة قرطاج، وقد عاش في تلك الفترة نفسها؛ لأنه يقول، في كتاب الصلوات، الذي كتبه عام ٥٣٥م، أو بعد ذلك بفترة قليلة، الكلمات التالية ":

"Hoc tempore Macedonius Constantinopolitanus Episcopus ab Imperatore Anastasio dicitur expulsus tanquam Evangelia falsaret et maxime illud Apostoli dictum: Quia apparuit in carne, justificatum est in spiritu. Hunc enim mutasse ubi habet Qui .... hoc est ....... monosyllabum græcum, litera mutata in ..... vertisse et fecisse ...... id est, Vt esset Deus, apparuit per carnem. Tanquam Nestorianus ergo culpatus expellitur per Saverum Monachum" <sup>163</sup>

الكلمات اليونانية المحذوفة هنا موجودة في النسخة الثانية من كتاب سونيوس (Sunius)..

[1] Evagr. Lib. 3. cap. 22. Theodorus Lector lib. 2. and Marcellini Chronicon.

<sup>[2]</sup> Flavian was banished in the year of Antioch 561, as Evagrius notes, & Macedonius was banished the same year or the yearbefore.

<sup>[3]</sup> Liberati Brev. cap. xix.

<sup>[4]</sup> Vide Baronium an. 510. sect 9.

#### وبإدخالها في النص، يصبح هكذا:

"habet  $o\sigma$  hoc est qui monosyllabum græcum littera mutata o in  $\omega$  vertisse et fecisse  $\omega\varsigma$ , id est Vt esset Deus, apparuit per carnem"

 $(\delta \varsigma)$  هي تلك الكلمة اليونانية أحادية المقطع، ويتغيير  $(\delta)$  إلى  $(\omega)$ ، تصبح  $(\delta \omega)$ ، وهي تجعل النص، "الله ظهر في الجسد". لكن هذا التغيير تم عن طريق التخمين؛ لأنه إن كانت كلمة  $(\delta \epsilon \sigma)$ ، موجودة في النص، قبل التحريف، إذا فإن  $(\delta)$  أو  $(\delta \delta)$ ، لم يكونوا موجودين، وبالتالي لم يكن ممكنًا تغييرهم إلى  $(\delta \omega)$ ؛ لكن، إن كانت كلمة  $(\delta \epsilon \sigma)$  غير موجودة، لم يكن من المكن تغييرها إلى أي شيء.

فهذا الاقحام، إذًا، غير متاسق ومشكوك فيه، ويبدو أنه كان يحاول أن يجمل الكلام هنا يميل إلى النسطورية؛ النساخ هنا"، اعتبروا كلمة (ut esset) من ضمن الكلمات الكتابية، وبالتالي قام من أكملوا النص بوضع (ως)، مكان (ut). في حين أنه كان يجب عليهم أن يشيروا إلى كون (ut esset) من كلام لبيراتوس، ويفصلوا بينها وبين النص المقدس هكذا:

"id est ut esset, Deus apparuit per carnem"

يجب علي، أن أتجاهل تخمين من أكمل النص، وأن أكمل أنا تلك النواقص مستندًا لمرجعية كاتب قديم، وهو هينكماروس (Hincmarus)؛ الذي نسب منذ ٨٠٠ عام ألا ليبيراتوس هذا النص بتلك الصيفة:

"Quidam Ipsas scripturas verbis Illicitis imposturaverunt, sicut Macedonius Constantinopolitanus episcopus. Qui ab Anastasio Imperațore ideo a civitate expulsus legitur quoniam falsavit Evangelia, et illum Apostoli locum ubi dicit Quod apparuit in carne justificatum est in spiritu per cognationem græcarum literarum

<sup>(</sup>ut esset)، الكلمات (Hincmarus Opusc 33, c 22) يشار إليها، أيضًا باعتبارها نصًا مقدسًا، وقام أحدهم ليجعل للكلام ممنى، بتوضيح أن كلمة (ut) تمود لكلام ليبيراتوس، وكتب: (ut appareret, ut esset Deus)، ليجعل النص يبدو وكأن الله، ... إلنخ. لكن لأن الكلمات (ut appareret) ليست من كلمات ليبيراتوس، فيجب أن نستبعدها، وأن تستبدل بوضع فاصلة بعد (ut esset)، لتقصل بين تلك الكلمات وبين النص المقدس.

<sup>[2]</sup> Hincmar. opusc. 33. cap. 18.

O et  $\Theta$  hoc modo mutando falsavit. Vbi enim habuit Qui hoc est  $O\Sigma$ , monosyllabum græcum littera mutata O in  $\Theta$  mutavit & fecit  $\Theta\Sigma$ , id est ut esset, Deus apparuit per carnem. Quapropter tanquam Nestorianus fuit expulsus"

"البمض قام بتحريف النص المقدس، مثل مقدونيوس اسقف القسطنطينية، الذي نفاه، الامبراطور انستاسيوس، خارج البلاد: حيث يقول أن الرسول بولس قال: ظهر في الجسد، تبرر في الروح، وبتفييره Ο إلى Θ، حرف النص. وبذلك تتفير الكلمة أحادية المقطع ΟΣ وتصبح ΘΣ. هكذا النص يكون ut esset، الله ظهر في الجسد. وهو بذلك يتبع نسطور".

فتم نفيه إذا لتغييره القراءة القديمة، (التي كانت في بعض المخطوطات (OC)، كما هو الحال مع مثل هؤلاء الكتّاب، وفي البعض الآخر كانت (O)، إلى (OC). لكن بينما يعتبر هنا نسطوريًا، بفعله هذا، فهذا يعني أنه عزل لاتهامه بتحريف الكتاب، لصالح عقيدة الطبيعتين في السيح؛ وهو ما اعتبره أعدائه فكر نسطوري، بالرغم من أن ذلك ليس صحيحًا. فنسطور كان يعتقد بأن في المسيح طبيعة إنسانية فقط؛ وأن الله، الكلمة، حل على طبيعته، مثلما يحل الروح القدس على القدوسين؛ وبالتالي اعتبر أن (O) تدل على الطبيعة البشرية.

هذه العقيدة التي حرم بسببها مقدونيس، كانت عقيدة الطبيعتين في المسيح؛ ومن أجل اثباته، حرف النص، وجعله الله الظاهر في الجسد. وهذا التمييز بين طبيعتي المسيح، جعل أعدائه ينسبون إلى النسطورية كلامًا مختلفًا، ولهذا، قال المؤرخ أنه نُفي لأنه حرف الكتاب لتأييد نسطوريته، بالرغم من أنه لم يكن نسطوريًا في الحقيقة.

(١٧) لكن لأنه قيل، بأنه نُفي بسبب نسطوريته، بدون شرح ما هو المقصود بوصفه بالنسطوري، يبدو أن ذلك كان نوعًا من المخادعة اللفظية من أصدقائه، للسخرية من اجرائات نفيه ونسبة التناقض إليها؛ ريما أيضًا من أجل عكس تهمة التحريف على مطلقيها؛ كما لو أن النسطوري، سوف يقوم بتغير (ΘC) إلى (O)؛ لأن من يقرأون التاريخ بتأني، سوف يقابلون الكثير من مثل هذه التقارير الخادعة..

بل إني، في نفس قصة مقدونيس، تصادفت بتقارير أخرى من نفس هذا النوع. لأن مقدونيوس بحفظه لأعمال مجمع خلقيدونية الأصلية، الموقعة من قبل الإمبراطور الذي أمر بعقد المجمع، ويرفضه إعطاء تلك التقارير للإمبراطور أنستاسيوس؛ كان بعضهم، من أجل جعل هذا الإمبراطور حانئًا بالقسم، حرفوا القصة؛ كما لو أن هذا الإمبراطور، حين تنصيبه على العرش، قد وعد وحلف اليمين، على ألا يعمل ضد قرارات مجمع خلقيدونية، وقدم وعده ذلك محتوبًا ليضيفه مقدونيوس على أعمال المجمع، الذي كان مقدونيوس يرفض دائمًا إعطائه إياه. اعتبر أن أسقفية مقدونيوس، ضد مجمع خلقيدونية، ووقع على المينوتيكوم (Henoticum) - رسالة من زينو الإمبراطور، حاول فيها التوفيق بين الكنائس المختلفة بعد مجمع خلقيدونية - الذي حرم في هذا المجمع؛ ويسبب أنه تم الاعتراض عليه بهذا الفعل، ولكي يقضي على هذا الاتهام، اختلق قصة، بقوله، وكأنه، حين توج على العرش، بذل ما في وسعه ليخدم المجمع.

تقرير ثاني كان، "أن الناس في الإسكندرية وفي كل مصر، الكبار والصغار، العلمانيين، والكهنة والقسس، أصبحوا جميعًا ملبوسين من قبل أرواح شريرة، وأصبحوا لا يتكلمون بلغة بشرية، وأنهم ينبحون ليلاً ونهارًا مثل الكلاب؛ حتى أنهم بعد ذلك ريطوا بسلاسل من الحديد، وسحبوا إلى الكنيسة، حتى يمودوا أصحاء؛ لأنهم جميعًا أكلوا كفوفهم وأيديهم. ثم ظهر ملاك في السماء إلى بعضهم، قائلاً، أن ما حدث لهم، حدث بسبب ادنتهم لمجمع خلقيدونية، وهددهم إن كرروا فعلتهم تلك".

ويخبرنا التاريخ مرة أخرى، "أن أعداء مقدونيوس، لفقوا بعض الصبيان بالقضية لكي يتهموه ويتهموا أنفسهم بحب التعذيب باللواط؛ لكن حين وجدوهم، وجدوا أن أعضائهم التناسلية، قد قطعت، فلجأوا إلى اتهامه بطرق أخرى".

الآن إن تخيلت أن المخصي له لحية وصوت رجل آخر؛ وأن في مجمع موقر تم اتهام بطريرك شرقي عظيم، ثم تمت تبرئته، ثم عزله؛ فيجب عليك أن تعترف إذًا، أن بين الأساقفة اليونانيين، كان يوجد أشخاص مرضى لا يخجلون من فعل

أشياء مثل تحريف النصوص المقدسة. لكن إن كان وأن كل ذلك هو عار تم اختراعه لإدانة المجمع، وحاجتهم لذلك الفعل المخزي، يضاف إليها اجرائتهم من أجل إدانته بالتحريف.

(١٨) إن لم أكن مخطئًا فالمجمع عقد أولاً في القسطنطينية، حيث إنه هو ذلك المجمع الذي يسميه ثيودوروس، "رفيق التجار الحقراء"، ويسميه نيسوفورس "اجتماع المراطقة، ضد مقدوينوس".

فبعد أن نسبوا "للثالوث المقدس" تلك العبارات "الذي صلبت من أجلنا"، وقعوا وقع الناس في حالة من الشغب؛ ثم بعد ذلك، حين اتهم مقدونيوس، وقعوا في شغب أكبر، وصرخوا باكين "إن عصر الاضطهاد، ليس منا ببعيد؛ فلا تسمحوا لأحد أن يقلل من الآب"؛ يقصدون مقدونيوس.

في هذه الحلة من الشغب والفوضى، التي يقال، أن من افتعلها هم كهنة القسطنطينية، حُرقت أجزاء كثيرة من المدينة، وأصبح النبلاء والإمبراطور في خطر كبير؛ حتى أن الإمبراطور عرض التنازل عن إمبراطورتيه، قبل أن يتمكن من تهدئة الجموع. ثم رأى، أنه إن حكم على مقدونيوس، فإن الناس سوف تدافع عنه، لذلك أمر أن يُأخذ في الليل إلى خلقيدونية؛ ثم أن يُنفى من هناك، كما كتب ثيودوروس.

حين ذلك انتقل المجمع إلى خلقيدونية من أجل الابتعاد عن الفوضى والشغب، حتى يتموا إجراءاتهم هناك؛ لأن قصة اتهامه من قبل الصبيان، روت بعد أحداث الشغب كما يخبرنا نيسفوروس، والجميع أجمعوا أنه تم إدانتها؛ وكما يروي إفاجريوس (Evagrius)، قال كهنة فلسطين، أن زيناياس (Xenaias) وديسقوروس، هم والعديد من الأساقفة قاموا بنفيه.

وحين وصله قرار اتهامه موقعًا من قبل الامبراطور، سأل إن كان أولئك الذين أدانوه، يقبلون مجمع خلقيدونية؛ وإن كانوا حين أحضروا إليه هذه العريضة،

رفضوا المجمع، فرد عليه قائلاً، "إن كان الأريوسيين والمقدونيوسيين أرسلوا لي كتاب اتهام، هل يمكن لي أن أقبله؟" فيبدو بذلك، أنه كان يرى بعدم قانونية المجمع.

ق اليوم التالي نصب شخصًا ما يسمى تيموثاوس أسقفًا على القسطنطينية، وأرسل عريضة اتهام مقدونيوس لكل الأساقفة المتغيبين حتى يمضوا عليها. وبالتالي فأنا أعتقد أنه يمكن بسهولة التأكيد، على أنه تم ادانته بالتحريف من قبل غالبية الإمبراطورية الشرقية؛ وبالتالي، أن القراءة الأصلية، كانت ما زالت تُقرأ حتى ذلك الوقت، من قبل كنائس الإمبراطورية هكذا (أ)؛ لأنه إن لم تكن القراءة العامة هي (أ)، لم يكن يصبح هناك أي سبب وجيه لاتهامه بتغييرها إلى (ΘC).

- (١٩) بعد سنة سنوات من وظاة أناستاسيوس، وظيام خلفائه، يوسطينوس ويسطيناينوس بإعداد سلطة مجمع خلقدونية مجددًا، ويإعادة أيضًا سلطان البابا على الكنائس الشرقية باعتباره أسقف العالم؛ وأصبحت الغلبة لأصدقاء مقدونيوس مرة أخرى، ومن المحتمل، أنه بسبب معارضتهم للهراطقة الذين أدانوه ومن أجل تثبيت ونشر عقيدة الطبيعتين في المسيح، قاموا بنشر قراءة (ΘC). لكن بالنسبة لسلطة البابا فقد سقطت مجددًا بدخول روما في حروب القوطيين، وخفتت حتى أعاد فوكاس (Phocas) إحيائها.
- (٢٠) لقد أخبرتك عن التزييفات التي دبرها أصدقاء مقدونيوس للتشكيك في اجراءات المجمع ضده. يوجد هناك دليل مهم يؤكد ما سبق قوله، ويوضح أن أصدقاءه قد اعتبروا تحريفاته نصًا أصليًا؛ لأنه في حين أن نفي مقدونيس كان بسبب تحريفه للمهد الجديد، قام أصدقائه برد التهمة على المجمع، تحت غطاء تطهير النص من تحريفات مقدونيوس، وتصحيح الأشياء التي اعتقدوا أن الرسل بسبب أنهم رجالاً غير أكفاء وأغبياء، كتبوها بشكل خاطئ.

من أجل إثبات ذلك سأقتبس من تقرير ساخر من هذا النوع، ومُسجل من قبل فيكتور تورونينسيس Victor Turonensis:

"Messala V.C. consulibus, Consantinopoli jubente Anastasio Imperatore, sancta Evangelia, tanquam ab idiotis Evangelistis composita, reprehenduntur et emendantur" وهذا يعني أنه: "بنصيحة من ميسلا، ويأمر من الملك أناستاسيوس، تم تصحيح الأناجيل المقدسة في القسطنطينية، كما لو أنها كُتبت من قببَل الحمليين أغيياء".

هنا يُخطئ فيكتور في تحديد السنة؛ لأن ميسالا كان مستشارًا عام ٥٠٦م، أي قبل ٢ سنوات من نفي مقدونيوس.

لكن فيكتور كان مشوشًا في تحديد التواريخ؛ لأنه وضع حرمان مقدونيوس سنة ٢٠٥٨؛ والفوضى المذكورة أعلاه (بسبب Trisagium الثلاثي القداسة = الله)، في زمن برويوس (Probus) سنة ١٥٥٨؛ بينما جميع تلك الأحداث حدثت في نفس السنة؛ لأنه يتضح من خلال هذا الترتيب التاريخي أن النصوص قد فُحصت وصُححت، في تلك الفترة، في مجمع بالقسطنطينية بأمر من أناستاسيوس؛ ولم أجد أي مجمع أخر يتوافق مع تلك الصفات، إلا ذلك الذي عُزل فيه مقدونيوس.

الآن فإن واقعة قيامهم بتصحيح الأناجيل، كما لو أنها كُتبت من قبل أغبياء، هي قصة لا تصدق؛ ويجب أن يكون هذا خبرًا متعسفًا، أخترع من أجل معايرة المجمع والترويج لتحريف مقدونيوس باعتباره القراءة الرسولية الأصلية للنص المقدس، والتي قام المجمع بتصحيحها بتهور.

(٢١) إذن فالتحريف قد تم تنفيذه في بداية القرن الخامس الميلادي، وما زال قائمًا حتى بعد ١٢٠٠ سنة من ذلك الوقت؛ ويسبب وقوعه في حرف واحد فقط، كان من السهل جدًا أن ينتقل إلى المخطوطات اليونانية، أكثر من شهادة "الذين في السماء" إلى النسخ اللاتينية...

لا يجب علينا أن نتعجب لندرة وجود القراءة القديمة في أي مخطوطة يونانية موجودة اليوم؛ لكنها بالرغم من ذلك موجودة في بعض المخطوطات.

(ΥΥ) على الرغم من أن بيزا يخبرنا أن جميع المخطوطات اليونانية تقرأ (Θεὸς)، إلا أنه يجدر بي إخبار قراء بيزا أن جميع مخطوطات بيزا نفسه تقرأ (٥)؛ لأنه لا يمتلك أي مخطوطات أخرى للرسائل إلا مخطوطة كلارومونتانوس (Codex Claromonatanus).

وفي هذه المخطوطة، كما يخبرنا مورينوس (Morinus)، نجد بالفحص البصري، أن القراءة القديمة هي (ö): ولكن بيد أخرى، وبحبر مختلف، حرف (Θ) كتب خارج السطر؛ وحرف (O) تم إعادة الكتابة هوقه ليظهر ك (C)؛ وهو ما يكفي لإظهار، من الذي غير القراءة القديمة.

فاليسيوس (Valisius) أيضًا يقرأ (ö) في مخطوطة من المخطوطات الاسبانية؛ وكذلك وجد محرر نسخة أكسفورد للعهد الجديد طبعة ١٦٧٥م في مخطوطة مكتبة كلية لينكلون، التي هي الأقدم من بين مخطوطات أكسفورد، المخطوطة السكندرية، ومخطوطة من مجموعة (Colbert)، والفصل (١٢) من كتاب التعليقات (Scholiorum) لكيرئس، تقرأ (OC).

توجد، أيضًا، بعض المخطوطات اليونانية القديمة التي تقرأ (δ)، والباقية تقرأ (σεὸς). كني لا أعلم أي مخطوطة لاتينية قدية كانت أم حديثة تقرأ (Θεὸς).

(٢٣) بجانب أن قراءة (ζόσΘ) تجعل النص غامضًا وصعبًا؛ لأنه، كيف يمكن أن يُقال، بشكل عقلاني أن الله مبرر في الروح؟ ، لكن قراءة (δ) وجعلها إشارة إلى للمسيح، بدون أن تتضمن الإشارة إلى الوهيته، كما فعل المسيحيون القدماء، يجعل المعنى سهلاً جدًا؛ لأن المسيح المنتظر طويلاً، رجاء إسرائيل، بالنسبة لنا هو "سر التقوى العظيم". تجلى هذا السر لليهود منذ وقت العماد، وبرهن على كونه الشخص الذي كانوا يرجونه.

- (٢٤) لقد أعطيتك الأن قصة تحريف النص وخلاصتها كالتائي: الاختلاف بين النص اليوناني والنسخ القديمة يحسم هذا الخلاف بما لا يدع مجالاً للشك، كون أنه، إما أن اليونانيين قد حرفوا مخطوطاتهم أو اللاتينيين، السريان، والأثيوييين قد حرفوا نسخهم؛ ومن المنطقي جدًا أن نحمل اليونانيين الخطأ بدلاً من تحميله للثلاثة الأخرين، يسبب تلك الاعتبارات:
- → من الأسهل أن تغير أمة واحدة في النص، أكثر من أن تتآمر ثلاثة أمم على ذلك.
- → من الأسهل تغيير حرف أو اثنين في اليوناني، أكثر من تغير سنة
   كلمات في اللاتينية.
  - → في اليونانية المعنى غامض، وفي النسخ المعنى واضح.
- → مصلحة اليونانيين تتفق مع الرغبة في التغيير، أكثر من رغبة الأمم
   الأخرى فيه، والبشر لا يخالفون مصالحهم أبداً.
- → القراءة اليونانية لم تكن معروفة في وقت الخلاف الأريوسي، في حين
   أن قراءة النسخ كانت مستخدمة عند اليونانيين واللاتينيين.
- → بعض المخطوطات اليونانية، تجعل النص محل شك، لكن بالجمع
   بين قراءة النسخ، نجدهم متفقون.
- → لا توجد علامات تدل على وجود التحريف في النسخ المكتشفة حتى يومنا هذا؛ لكن فيما يتعلق بالمخطوطات اليونانية، فقد أريتك بشكل خاص متى، وفي أي مناسبة، ومن قبل منْ، تم تحريف النص.
- (٢٥) لا أعلم، إن كان الأمر يستحق عناء إخبارك، عمل مطبوع لأثناسيوس، اسمه رسالة عن تجسنُد الكلمة "De incarnatione verbi"، توجد بها قراءة (θεοσ)، وحيث أن هذه الرسالة تعود لوقت الهرطقة النسطورية، ويالتالي من كتبها هو كاتب آخر بعد أثناسيوس بفترة كبيرة، ويمكن أيضاً أن تكون صنحت، مثل أعمال ذهبي الفم وكيرلس، عن طريق رسالة القديس بولس المصححة.

لم يتح لي وقت كافي للاطلاع على مؤلفين آخرين، ولا يمكنني الجزم بالقول، إن كان هناك المزيد من النصوص المرتبطة بذلك التحريف يمكن أن تكون مؤثرة في الطرح. لكن إن وجدت، فإني اعتقد أنه سيكون من السهل الآن، بعد أن أثبتنا التحريف بشكل واسع، معرفة كيف سنتعامل معهم، وكيف نطبقه عليهم.

(٢٦) أنت ترى التجرد الذي تعاملت به في طرحي، وأرجوا أن تتقبله بصدر رحب. 🗷



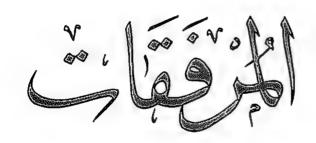



# المرفق (الأول):

# المخطوطات التي اعتمد عليها روبرت اسطفانوس في إخراج طبعته

استخدم اسطفانوس خمسة عشرة مخطوطًا يونانيًا (ذكر بعض العلماء أنهم أربعة عشرة) (الله عشرة) إعداد نصه اليوناني.

تلك المخطوطات ذكرها العالم سكريفنر (Frederick Henry Ambrose Scrivener)، في كتابه الشهير (الإصدار الرابع - ١٨٩٤م): مقدمة مبسطة للنقد النصي، ص١٢٤- ١٢٥، إلا أن نظام ترقيم المخطوطات لدى سكريفنر لم يكن منتشرًا بشكل كبير، ولهذا تمت إعادة صياغه نظام الترقيم من قبل العالم جريجوري (Caspar René Gregory) عام ١٩٠٨م. (Caspar René Gregory)

وبهذا فقد قام العالم إليوت (James Keith Elliott) عام (٢٠٠٩م) بنشر دراسة جديدة بجريدة دراسات العهد الجديد (New Test. Stud.55, pp. 390-395) تحتوى على المخطوطات المستخدمة من قبل اسطفانوس، ولكن بنظام ترقيم جريجوري السائد حتى الأن، مع تصحيح أخطاء العالم سكريفنر.

| تاریخهــــا      | مكسسان الغماوطسة                        | اسم للمسدر وترقيسم:<br>جويجسوري – ألانسك | ترقیسم<br>احثفانوس |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| ١٥١٧م            |                                         | طبعة كومبلوتتس                           | A                  |
| القرن الخامــــس | مكتبة جامعة كامبريدج                    | مخطوطة بيزا، رمزها D،<br>رقمها (05)      | В                  |
| القرن الثالث عشر | المكتبة الوطنية الفرنسية،<br>برقم GR.84 | GA 4                                     | $\Gamma$           |

| تاريخهــــا         | مكسان المغطوطسة                          | اسم المصدر وترقيسم:<br>جريجسوري الانسد       | ترقیسیم<br>اسطفانوس |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| القرن الثالث عشــر  | المكتبة الوطنية الفرنسية،<br>برقم GR.112 | GA 5                                         | Δ                   |
| القرن الثالث عشــر  | المكتبة الوطنية الفرنسية،<br>برقم GR.112 | GA 6                                         | E                   |
| القرن الثاني عشر    | المكتبة الوطنية الفرنسية،<br>برقم GR.71  | GA 7                                         | J                   |
| القرن التاســــع    | المكتبة الوطنية الفرنسية، برقم GR.49     | GA 8                                         | $\boldsymbol{Z}$    |
| القرن الثامـــــن   | المكتبة الوطنية الفرنسية، برقم GR.62     | مخطوطة ريجوس Regius،<br>رمزها L، رقمها (019) | H                   |
| القرن الثالث عشـــر | المكتبة الوطنية الفرنسية،<br>برقم GR.200 | GA 38                                        | Θ                   |
| القرن الحادى عشــر  | المكتبة الوطنية الفرنسية،<br>برقم GR.102 | GA 2298                                      | I                   |
|                     |                                          | غير معروفة (مفقودة)                          | Ια                  |
| القرن الثاني عشـــر | المكتبة الوطنية الفرنسية،<br>برقم GR.83  | GA 9                                         | Iβ                  |
| القرن الحادي عشر    | مكتبة جامعة كامبريدج                     | GA 398                                       | Ιγ                  |
| القرن الثاني عشـــر | المكتبة الوطنية الفرنسية،<br>برقم GR.185 | GA 120                                       | Ιδ                  |
| القرن العــــاشر    | المكتبة الوطنية الفرنسية،<br>برقم GR.82  | GA 82                                        | Ιϵ                  |
|                     |                                          | غيرممروفة (مفقودة)                           | $I\varsigma$        |



# الرفق (الثاني):

# 

- (۱) المعيار الأساسي الأول يعتمد على (التفسير)، وهو أن تقرر أي قراءة، تفسر وجود القراءات الأخرى. مثلاً، لو وجدت قراءة لها معنى غير مستساغ، وقراءة أخرى متقبلة أكثر، فالغالب، أن أحدهم قام بتغيير الأولى ليجعلها أكثر قبولاً أو بمعنى أخر فإن احتمالية أن تكون القراءة الثانية المقبولة قد نشأت من القراءة الأولى لأنها غير مستساغة.
- (٢) أن معرفة تاريخ القراءة المفايرة، يعتبر شرطًا ضروريًا، قبل الحكم عليها.

#### تقسم الأدلة النقدية إلى:

#### (١) أدلــة خارجيــــــة:

- ١. ١/ تاريخ الشواهد، (الأهم من تاريخ الوثيقة نفسها، هو تاريخ نوع النص التي تمثله، فأحيانًا يكون لبعض مخطوطات الأحرف الصغيرة المتأخرة، مثل، 31، 81، وزئًا أثقل، من بعض مخطوطات الأحرف الكبيرة).
- 1. Y/ التوزيع الجغرافي للشواهد التي تتفق على دعم قراءة معينة؛ الشواهد التي تأتي من أماكن جغرافية متباعدة، يكونوا مستقلين عن بعضهم البعض. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون توافقاً ما بين النسخ اللاتينية القديمة والسيريانية، راجعاً لتأثرهم بالدياطسرون.
- ١. ٣/ العلاقة الجينيالوجية، بين أنواع الشواهد النصية، (فالشواهد يجب
  أن تُوزن وتُقيَّم، لا أن تُمد وتُحصى).

- (Y) أدلــة داخليـــــــة، وهي تحتوي على ما يسميه هورت: الاحتمالية الذاتية، والاحتمالية النسخيـة: (Hort, pp 81-174)
- ٢. ١/ الاحتمالية النسخية، وهي تعتمد على البيانات الباليوجرافية،
   والمادات النسخية.
- 1.۲.۲ لي الغالب، فإن القراءة الأصعب (اي، الأصعب على الناسخ أن يتركها بدون تغيير او التي لا يمكننا تفسير نشأتها إذا كانت غير أصلية)، تكون مفضلة، خاصة إن كان المعنى الظاهري، يبدو خاطئًا، ولا يظهر صوابه الأكثر تعمقًا.
- ٢.٢.٢/ في الغالب، القراءة الأقصر تكون مفضلة، إلا في حالة أن تكون خطئًا ناتجًا عن تكرار لنهاية متشابهة. أو في حين يعتقد أن الناسخ، مسح جزءًا يراه سطحيًا، صعبًا، أو مخالف لعقيدته.
- ٢. ٢. ٣/ بسبب أن النُساخ غالبًا، ما يميلون إلى إحداث توافق بين النصوص المتماثلة، مثل نص مقتبس من العهد القديم، أو روايتين لنفس الحدث، فإن القراءة التي تبدو أقل تجانسًا، تكون مفضلة.
- 1. ٢. ٤/ يميل الناسخ غالبًا إلى استبدال كلمة غريبة، بأخرى اكثر شيوعًا، أو تعديل صيغة نحوية غريبة إلى أخرى أفضل، أو تغيير تعبيرًا غير بليغ إلى آخر أكثر بالاغة.
- ٢. ٢/ الاحتمالية الذاتية، وهي تبعث عن النص الذي من المرجح أن يكون
   هو الذي أراد المؤلف الأصلي كتابته.
- ٢. ٢. ١/ الأسلوب، التعبيرات، والفكر اللاهوتي للكاتب في سفره.
  - ٢.٢.٢/ السياق.
- ٢. ٢. ٣/ اتفاق القراءة، مع استخدامات الكاتب في أماكن أخرى.
  - ٢. ٢. ٤/ الخلفية الآرامية لتعاليم يسوع.

٢. ٢. ٥/ أسبقية إنجيل مرقس، على الأناجيل الأخرى.
 ٢. ٢٠ ٢/ تأثير المجتمع المسيحي، على صياغة وانتقال النص محل البحث.

يبقى القول أن هذه المابير لا تنطبق جميعًا، على كل الحالات النصية، لكن يجب على الناقد، أن يقرر هو متى يستخدم إحداهم، وهي مسألة ترجع إلى الناقد نفسه وإلى رؤيته. (304 - 305, pp. 305, pp. 304) الله قد نفسه وإلى رؤيته.



# المرفق (الثالث):

التطبيق العملي على الفاصلة اليوحانوية، رسالة يوحنا الأولى ٥: ٧

# أولاً: الشواهد من المخطوطات والنسخ الموجودة حاليًا وفعد وفعد من المخطوطات وتقسيمهم،

#### (١) المخطوط ات اليونانية:

#### ١٠١/ مخطوطات الأحرف الكبيرة الأولية (Primary Uncials):

- المخطوطة السينائية، القرن الرابع.
- المخطوطة السكندرية، القرن الخامس.
  - B المخطوطة الفاتيكانية، القرن الرابع.
  - C المخطوطة الإفرايمية، القرن الخامس.

#### ١٠١/ مخطوطات الأحرف الكبيرة الثانوية (Secondary Uncials):

- مخطوطة موسكوينسيس (Mosquensis) او مخطوطة موسكو،
   القرن التاسع.
  - L مخطوطة انجيليكوس (Angelicus)، القرن التاسع.
  - P مخطوطة بروفيريانوس (Porphyrianus)، القرن التاسع.

#### ٣٠١/ مخطوطات الأحرف المتصلة (Cursive):

 يوجد ما يقرب من ٤٦٠ مخطوطة بالأحرف المتصلة تحتوي على رسالة يوحنا الأولى، كلها لا تحتوي الفاصلة اليوحناوية، إلا تسع مخطوطات فقط.

#### (٢) النسيخ المترجمية:

#### ٧. ١/ النسخ اللاتينية القديمة:

- نسخة شبه كاملة توجد في تفسير أوغسطينوس وقد ميز نص
   الرسالة عن التفسير بكتابته بحروف ماثلة. وتوجد أيضًا
   نصوص كثيرة متفرقة في مختلف كتابات الآباء.
- نشر (L. Ziegler) مخطوطة هامة تنتهي عند العدد ٣: ٨، من ألمانيا
   وتعود للقرن السابع، نصها يطابق بدرجة كبيرة النص الإفريقي
   الذي اقتبسه فلوجنتيوس (Flugentius).
  - نص الفولجاتا وفقًا لأقدم المخطوطات.

#### ۲.۲/ النسخ السيريانية:

- البشيطة الفولجاتا، أو الشائعة (.syr. Vg.).
  - السيريانية الماركليانية.

#### ٣.٢/ النسخ المسرية القبطية:

- المفيسية.
- الصعيديــة،

# بمكن أيضًا إضافة أقدم المخطوطات الأرمينية والإثيوبية إلى ما سبق.

(Benduhn-Mertz, Mink, Aland, Aland, & Wachtel, 1987, pp. 163-169) (Westcott, 1902) .(Universität Münster. Institut für Neutestamentliche Textforschung, 2003)

تطبيق دبروس متزجر، للأدوات النقدية على النص: بعد كلمة (μαρτυροῦντες) يشهدون، يضيف النص المستلم:

έντῷοὑρανῷ, ὁ Πατήρ, ὁ Λόγος, καὶ τόλγιονΠνεθμα· καὶ οὖτοιοίτρεῖςἔνείσι. (8) καὶ τρεῖςεἰσινοί μαρτυροθντεςἐντῆγῆ.

في السماء هم ثلاثة الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة.

كون تلك العبارات، مزيفة ولا يحق لها أن توجد في العهد الجديد، أمر مؤكد وفق الاعتبارات الأتية:

#### (١) الأدلية الخارجية:

- (۱) المبارات غير موجودة في اي مخطوطة يونانية باستثناء، تسع مخطوطات، وتلك المخطوطات تحتوي على المبارات التي هي ترجمة يونانية، لنص متأخر للفولجاتا اللاتينية، أريمة من تلك المخطوطات الثمانية تحتوي على النص كقراءة مختلفة موضوعة بالهامش، بواسطة كاتب ثاني متأخر، المخطوطات التسع، هم:
- → (61): مخطوطة مونتفورتيانوس (Codex Montfortianus)، مخطوطة مبكرة من القرن السادس عشر الميلادي بكلية الثالوث، دوبلين. هذه المخطوطة منسوخة من مخطوطة تعود إلى القرن العاشر الميلادي في كلية لينكولن، أوكسفورد، لا تحتوي على الفاصلة الإضافات الأخرى في مخطوطة مونتفورتيانوس، تمت من اللاتينية.

(صحورة ٥): نص رسالة يوحنا الأولى ٥: ٧ من مغطوطة موتتفورتيانوس (GA 61)

ρομίν εν τω ομιών ττης, λοίος, Και πία α λιον, Και ουτοι οι Jas, εν φοι Και τρες φοιν οι μαρτί εν τη γιι πτα, υδωρ, Και αιμα, 4 την μαρτί ριάν των φνων λαμβανομέν, η μαρτί ρια του θύν, ότι μαρτί ρια του θύν, ότι άντη εκν μαρτίρια τον θεόν, ότι μεμαρτίρη Κε περί του ψου αντου.

- → (88<sup>v.r.</sup>): أضيفت كقراءة مختلفة في القرن السادس عشر، على مخطوطة ريجيس، في نابولي، وهي ترجع للقرن الثاني عشر.
- → (221<sup>v.r.</sup>): أضيفت كقراءة مختلفة على مخطوطة من القرن العاشر الميلادي في مكتبة بودلاين (Bodleian) في أوكسفورد.
- → (429<sup>v.r.</sup>): أضيفت كقراءة مختلفة على مخطوطة من القرن الخامس عشر في ولفينبوتيل (Wolfenbuttel).
- → (629): مخطوطة أوتوبونيانوس (Codex Ottobonianus) في الفاتيكان. وهي مخطوطة من القرن الرابع العشر الميلادي وتحتوي على نص لاتيني، بالإضافة إلى اليوناني المصحح وفق نسخة الفولجاتا.

# (صورة ٦): نص رسالة يوحنا الأولى ٥: ٧ من مغطوطة أوتوبونيانوس (GA 629)



- → (636<sup>v.r.</sup>): قراءة مختلفة أضيفت إلى مخطوطة من القرن الرابع عشر الميلادي في نابلس.
- → (918): مخطوطة من القرن السادس عشر الميلادي في إيسكوريال، أسبانيا.
- → (2318): مخطوطة من القرن الثامن عشر الميلادي تأثرت بالفولجاتا الاكليمنضسية، موجودة في بوخاريست، رومانيا.

→ (2473): مخطوطة من القرن السابع عشر الميلادي، موجودة في المكتبة المطنية باثينا.

#### (صحورة ٧): نص رسالة يوحنا الأولى ٥: ٧ بدون الفاصلة اليوحناوية في المخطوطة السينائية

OHIETEYWNOTT ICCCTINOYCION OYTOCECTIHOCX OCHANANACOC KAJAIM XTOCKAL HINCICXCOYLCH HOMOMOMITANYON TLY KLALALIN YYYY KALIMAIMAIIKN LOHNYCCLINIO MYLLALOLU. TIMACCHIMIAAH OCIAOTIOITECICI CHOIMAPTYPOT. ICCIOIIII LEATIOT AMINOTINA KAIOTTPETCETE

THACIAHTCOTI ZOHNAKONION excittoiemen OPENIOD DIPHESTO KAINYTHECTH HITTAPPHCIAIH XOMCHIPOCMI OTTEANTIATIO MEDAKATATOO MIMARYTOTAKET CHIMOHIOEAH ALLONGOYONY MENOTICAHEY" MCNTANTHIMAIA AHTHKAMENAHA TOY

HMIHAJAHOIM

THATHOMOCKOM

THATHOMOCKOM

CCMCNENTUA

AHOMOCKAIZO

TOCCCTHOANI

OHIOCOCKAIZO

HAIOMIOCTCHI

ADYAAZATCO

TWATOMIOCTCAI

ADYAAZATCO

ACON

A YOUNGE

#### (صحورة ٨): نص رسالة يوحنا الأولى ٥: ٧ بدون الفاصلة اليوحناوية في المخطوطة الفاتيكانية

**ECMENENT WKOCHW** ΤΟΥΤΟ ΦΟΙΟCΟΥΚΕ CTINENTHALAIIHAAAA HTCACIAAFA FIHCZOBAA ACITON DOBONOTIO DOBOCKOAACINCXCIº ACCOROYMENOCOYTE TEACIO TAICHTHAIAIP HMEICAFAHOMENOTI **АҮТОСИРШТОСИГАЛ** CENHMACEANTICEIII ОТІЛГАПОТОНОНКЛІ TOHANGAPOHAYTOY метен теустисесть **ОГАРМНАГАПФИТОН** AAEAOOHAYTOYOHE ÖPAKENTONOHONOY XEOPA KENOYAYNATAI

HITICTICHMON TICE стінаєонікшитонк" монеімнопістеую OTHER CTINOYIOCTOY OYOYTOCECTINOEA ... AIYAATOCKAIAIMAT« TCXCOYKENTWYAATI МОНФАЛЛЕНТШУЛАТІ KAIENTWALMATIKAL TOTHEYMATINTOMAP Түүоүнотітопнеуша **ECTINHALHOEILOTI** TREICEICINOIMAPTYM TECTTOTINEYMA KAI TO YAW! KAITUAIMA KAIDITPEICEICTOENER CITHNMAPTYPIANTO" THEHAMMAAHEDTOHA NIONTOICHICTEYOY CICTOONOMATOYYI.Y TOYOYKAIAYTHECTIN HUYLINEXOMEN **PROCENTONOTICENTI** ALTOMCOAKATATOO! AHMAAYTOYAKOYEIII MONKAIANOIAAMEN® TIAKOYCIHMWHOANAI TOMEDADIAAMCNOTE XOMCHTAAITHMATAA HTHKAMCHAHAYTOY' CANTICIAHTONAACA AYTOYAMATTANONTA AMAPTIANHHITITOCOA NATOHAITHCCIKAIAW CCIAYTONOHHTOICA MATTANOYCIMHIITOC

I loh. IV, 13-V, 16.

\_\_ 207 \_\_

#### (صحورة ٩): نص رسالة يوحنا الأولى ٥: ٧ بدون الفاصلة اليوحناوية في المخطوطة السكندرية

CHIONIONOROMOROMOTO OFFICE TO RECEIVE OF THE CONTROL OF CHIEBIH OTICKTOYINGAY TOYCKUNCHIMINICALIME COCKORMICO MENTALINALINADOS MCHOTTOHITIPRICCIESTIC

PONYTONION PHENOSTONION PROPERTY OF THE OYTOUTOS OS COCCORNY IS MODICIES INTOCCEPTODO KATHATOLOGITHORKMON RATHRETOYOMORPHINADA HIMITICSCIOOCCEIIINTIN )-OCKENDIFICOTERIONICAGO

"CITTITIST'S CHICHTICOOCDESC HOLKMOOOCHWARD

LICCOLLING DISCOMMONROGERO CENTIONICE CYCHIOTHICCOL" OYIOCTOYOYOYTO COOTHI OCCOUNTY SYDORY STATEDONO Kanniejeve oykenrudyani MOHORENAKKOHILOKYKALIKAI CEPTOTERING SPROMERSCOTTE TOMSPRY POYMOTPEOLITISCHI Extoxisted tomises when CITTELLINASTISTE CHICICITE 9 SALL PRINCIPLANT STATES STATES THY CIRPOY OF MOLEQUEGOITH

OTTAXIBLE TITLITAXPTYPIXIN

DY COME TO MAP BY PARCELLED HER

INCOMPRESENTATION PROBABILITY

(٢) لم يقتبس تلك العبارات أي من الآباء اليونانيين، الذين في حالة معرفتهم به، كانوا بلا شك سيستخدمونها في النزاعات حول الثالوث (السابيلية والآريوسية). أول مرة ظهرت في النص اليوناني، كانت في ترجمة يونانية لكتاب أعمال

مجمع لاتران ١٥١٢م، المكتوب في الأصل باللاتينية.

MVSEVM BRITAN NICVM

العبارات أيضًا غير موجودة في كل النسخ القديمة (سيريانية، قبطية، أرمينية، إثيوبية، عربية، والسلافونية)، باستثناء اللاتينية، إلا أنها غير موجودة في (أ) النسخ اللاتينية القديمة (ترتليان، كبريانوس، أغسطينوس). ولا في (ب) الفولجاتا (مخطوطة فولدينسيس [46-641. A.D. 541) (مخطوطة فولدينسيس ومخطوطة أميانتينوس Codex Amiantinus لمنسوخة قبل عام ٢١٦ما، ولا في النسخة التي راجعها فاليسيليانوس Valicillianus القرن التاسعا).

أول مرة تذكر فيها تلك العبارات كجزء من النص الأصلى للرسالة، كان في مقالة من القرن الرابع، عنوانها "Liber Apologeticus" الكتاب الدفاعي في الفصل الرابع، ينسب إلى المهرطق الأسباني بريسكيليان المتوفى ٣٨٥م، أو إلى تابعه الأسقف إنستانتانيوس. ي الغالب فإن الموضوع بدأ، حين أصبح يُفهم من النص الأصلي الدلالة على الثالوث (من خلال شهادة الثلاثة، الروح والماء والدم)، وهو تفسير يحتمل أن يكون كتب في أول الأمر في الهامش، ثم وجد طريقه بعد ذلك إلى النص. اقتبس ذلك الهامش في القرن الخامس الآباء اللاتين في شمال إفريقيا وفي إيطاليا باعتبارها جزء من الرسالة، وبدئًا من القرن السابع أصبح يوجد أكثر وأكثر في مخطوطات اللاتينية القديمة والفولجاتا. وفي هذه الشواهد المختلفة، تختلف صياغة العبارات في مناطق عدة.

#### (١) الأدلـــة الداخليــــة:

- (۱) فيما يتعلق بالاحتمالية النسخية، في حالة وجود النص في الأصل، فلا يوجد أي سبب لحذفه، سواء عن طريق التعمد أو السهو من نساخ مئات المخطوطات اليونانية ومترجمي النسخ القديمة.
- (٢) بالنسبة للاحتمالية الذاتية، بالنظر في هذا الاعتبار، نجد أن النص به انقطاع في المنى.

Metzger, 1994, p. 1 john 5: 7)



#### المرفق (الرابع):

# التطبيق العملي على رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس ٣: ١٦

القراءة التي من خلال الأدلة الخارجية والاحتمالية النسخية تفسر وجود القراءات الأخرى هي (٥٥). هذه القراءة أيضًا مدعومة من أقدم وأهم مخطوطات الأحرف الكبيرة (Uncials):

(\*G<sup>Ggr</sup> (۲)C\* (۲)A\*vid (۱)) وتدعمها أيضًا كل من المخطوطات:

(صــورة ١٠): نـص رسالـة بولـس الأولى إلى تيموثـاوس ٣: ١٦ تظهر فيه القرائـة (٥٥) مكتوبة بواسطة الناسخ الأول من المخطوطة السينائيـة



<sup>(</sup>١) المخطوطة السينائية، من القرن الرابع، محفوظة في المكتبة البريطانية. العلامة (\*) تشير إلى أن النص مكتوب بواسطة الناسخ الأصلى للمخطوطة.

<sup>(</sup>٢) المخطوطة السكندرية، من القرن الخامس، محفوظة في المكتبة البريطانية. Vid تدل على أن تلك هي القراءة الأرجح للمخطوطة حين تكون حالة المخطوطة لا تسمح بتحديد القراءة بشكل يقيني حاسم.

<sup>(</sup>٣) المخطوطة الإفرايمية، من القرن الخامس، محفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة بورنيريانوس، من القرن التاسع، محفوظة في المكتبة البريطانية. (Gr) يعني اقتباس من أب يونانى حفظ فقط في صورة مترجمة.

#### (صحورة ١١): نصص رسالة بولسس الأولى إلى تيموثاوس ٣: ١٦ من المخطوطة الإفرايمية

CONSTRUCTOR REPORTED TO THE CENCORE IN THE CONTROL OF THE CONTROL

#### (صورة ۱۲): نص رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس ٢: ١٦ من مخطوطة بورنيريانوس

(<sup>(')</sup>eth<sup>pp</sup> <sup>(')</sup>goth <sup>(°)</sup>syr<sup>hmg,pal</sup>)، والنسخ (2127 <sup>(°)</sup>442 <sup>(°)</sup>365 <sup>(۱)</sup>33) وقراءات كل من:

"Theodore "Eutherius acc. to Theodoret "Cyril Cyril Cy

<sup>(</sup>١) مخطوطة رقم ٣٣، من القرن التاسع، محفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية.

<sup>(</sup>٢) مخطوطة رقم ٣٦٥، من القرن الثاني عشر. محفوظة في مكتبة فلورنسا.

<sup>(</sup>٣) مخطوطة رقم ٤٤٢، من القرن الثاني أو الثالث عشر، محفوظة في مكتبة جامعة أوبسالا بالسويد.

<sup>(</sup>٤) مخطوطة رقك ٢١٢٧، من القرن الثأني عشر، محفوظة في المكتبة المركزية في باليرمو.

<sup>(</sup>٥) النص الفوطي.

<sup>(</sup>٦) (PP) أي نسخة (Pell Platt)، المطبوعة في روما ١٥٨٤م.

<sup>(</sup>v) (pal) أي القبطية الفلسطينية.

<sup>(</sup>A) أوريجانوس، المتوفى ٢٥٤/٢٥٣. (Lat) أي ترجمة التينية.

<sup>(</sup>٩) كيرلس السكندري، المتوفى ٤٤٤. قرآءة مغايرة في المخطوطات وفقاً ليوكومينوس.

<sup>(</sup>١٠) قراءة أخرى للمخطُّوطات وفقاً لثيودور.

<sup>(</sup>١١) ثيودوروس الميزوبوطامي، المتوفى ٤٢٨.

<sup>(</sup>۱۲) جيروم، المتوفى ۲۹/۵۲۹. (۱۳) ابيفانيوس، المتوفى ٤٠٣.

أيضًا فأن ضمير الوصل المتعادل الجنس (ق) يجب أن يكون تصحيحًا نسخيًا له (δ) عنى يجعل الوصل متوافق مع (μυστήριον) يشهدون، مع الأخذ في الاعتبار بأن القراءات التي تدعم (δς) ترجح أنها هي القراءة الأقدم، وهي كما يلي:

"''Hilary "Victorinus "''Ambrosiaster "Marius "'''vg "('') itd, 9, 61, 86 "('')D\*)

"Augustine "('')Pelagius

أما النص المستلم يقرأ ( $\theta \epsilon o \sigma$ ) هو و( $\theta \epsilon o \sigma$ ) (بيد مصحح من القرن الثاني عشر) وأيضًا:  $\theta \epsilon o \sigma$ ) هو و( $\theta \epsilon o \sigma$ ) هو ( $\theta \epsilon o \sigma$ ) والمناز ( $\theta \epsilon o \sigma$ ) هو ( $\theta \epsilon o \sigma$ ) هو ( $\theta \epsilon o \sigma$ ) والمناز ( $\theta \epsilon o \sigma$ ) هو ( $\theta \epsilon o \sigma$ 

- (١) مخطوطة بيزا، القرن الخامس محفوظة مكتبة جامعة كامبريدج.
- (١t) اختصار (itala)، وهو الإسم الذي يطلقه علماء النقد على النسخ اللاتينية القديمة (قبل الفولجاتا). (8 ، 61 ، 88): هم أرقام المخطوطات اللاتينية القديمة التي تحتوي على القراءة.
  - (٢) اللاتينية الفولجاتا.
  - (٤) أميروزياستر، المتوفى بمد ٢٨٤.
    - (٥) هيلاري، المتوفى ٣٦٧.
  - (٦) بيلاجيوس، المتوفى بمد ٤١٨.
    - (٧) أغسطينوس، المتوفى ٤٣٠.
  - (٨) المخطوطة السكندرية، (2) أي بواسطة مصحح ثاني.
- (٩) المخطوطة الإفرايمية، من القرن الخامس. محفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس، ورقمها (٩٠) يمكن الاطلاع عليها على هذا الرابط: (http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000024008)، والمطلاع عليها على هذا الرابط: (2) يمنى بواسطة مصمح ثاني.
  - (١٠) مخطوطة بيزا، (c) تعني بواسطة آخر مصحح للمخطوطة.
  - (١١) مخطوطة موسكوينسيس، من القرن التاسع. محفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس، برقم (Gr.63).
    - (١٢) مخطوطة أنجيليكوس، من القرن التاسع، محفوظة بالمكتبة الوطنية بباريس، برقم (Gr.62).
- (١٢) مخطوطة بروفيريانوس، من القرن السادس، معفوظة في المكتبة الوطنية الروسية بسان بطرسبرغ، برقم (Gr.225).
- (١٤) مُخْطُوطَة أثوسلاورنسيس (AthousLavrensis)، من القرن التاسع أو الماشر. محفوظة ع دير لافرا الكبير بأثينا.
  - (١٥) مخطوطة رقم ٨١، عام ١٠٤٤م. محفوظة في المكتبة البريطانية بلندون.
  - (١٦) مخطوطة رقم ٦١٤، من القرن الثالث عشر. محفوظة بمكتبة القديس أمبروزيوس بميلانو.
    - (١٧) مخطوطة رقم ١٧٣٩ ، من القرن الماشر. محفوظة بدير لافرا الكبير بأثيناً.
- (١٨) مخطوطة رقم ٣٣٠، من القرن الثاني عشر. محفوظة بالمكتبة الوطنية الروسية بسانبطرسبرغ برقم (٢٨).
  - (١٩) النص الفالب في المخطوطات البيزنطية الإمبراطورية.
    - (٢٠) النص الفالب في كتب القراءات الكنسية.
      - (۲۱) ديدموس، المتوفى ۲۹۸م.

وبالتالي فلا توجد أي مخطوطة أحرف كبيرة تدعم قراءة ( $\theta\epsilon$ 0 $\sigma$ )، باستثناء ( $\Psi$ ) وهي من القرن التاسع. كل النسخ القديمة تدعم إما ( $\delta$ 5) أو ( $\delta$ 6)؛ لا يوجد أي أب قبل القرن الرابع أو الثالث يشهد لقراءة ( $\theta\epsilon$ 0 $\sigma$ 6)، فقراءة ( $\theta\epsilon$ 0 $\sigma$ 6) ظهرت لسبب من اثنين:

- $\rightarrow$  عن طريق الخطأ الغير متعمد بقراءة، (0C) على أنها ( $\Theta$ C).
- → عن طريق القصد، لتضيف قدرًا من الموضوعية على الأفعال الستة التاليين
   لها، أو باحتمال أقل، لإضفاء مزيدًا من الدقة العقائدية على التعبير.

يستخلص بروس متزجر، وهو الحكم المعبر عن رأي اتحاد جمعيات الكتاب المقدس (UBS)، أن القراءة الصحيحة هي (وق)، وتقييمهم لها (A) أي أن القراءة مؤكدة. 🖪



#### المرفق (الخامس):

# بارت إيرمان ورأيه في سبب تحريف النص

يقول بارت إيرمان: إن كاتب هذه الرسالة بلا شك كان يقتبس قانون إيمان قديم، حين تكلم عن:

هسر التقوي،

الذي ظهر في الجسد،

تبرر في الروح،

تراءى للملائكة كرز به بين الأمم اومن به في المالم رفع في المجده.

ي العديد من الشواهد القديمة نجد اسم الموصول، لكن ي الصيغة المتعادلة المجنس، (أن) (ي المخطوطات  $g \vee d \vee 061 D$ ) والعديد من آباء الكنيسة) والتغيير هنا مفهوم، حيث أن الكلمة السابقة، ( $\mu \cup 061 \cup$ 

اما القراءة الأخرى، فلا يمكن أن ينطبق عليها نفس القول السابق، فتغير ضمير الوصل والذي  $O\Sigma$  ليصبح اسمًا مفردا والله OEOE. من المحتمل جدًا أن يكون التغيير قد تم بشكل غير مقصود، باختلاط الأمر على أحد النساخ بين الحرفين OEOE) وبين الاختصار الشهير OEOEOE).

لكن هناك اسباب تجملنا نمتقد بأن هذا التفيير كان متممدًا:

يجب أولاً أن نشير إلى أن أربعة من مخطوطات الأحرف الكبيرة التي نجد فيها قراءة © الله، وهم(RA C D)، كلهم يوجد فيهم النص مصححًا بواسطة يد لاحقة.

هذا لا يثبت فقط أن تلك القراءة الثانية كانت هي المفضلة لدى المتأخرين، بل يظهر أيضًا أن وصول هذه القراءة للمخطوطات لم يكن عفويًا.

ثانيًا لا يمكن لنا تجاهل أن قراءة (θεός) توفر للناسخ الأرثوذوكسي - تأكيدًا واضحًا على عقيدته التي تقول بأن الله تجسد في شخص المسيح. هذا بلا شك هو "السر" الأرثوذوكسي: أن "الله" هو الذي "ظهر في الجسد، تبرر في الروح، ... إلخ."

كون هذه القراءة غير أصلية، يتضح من خلال شهادة المخطوطات، حيث أن أقدم المخطوطات وأعلاها قيمة ووزنًا تشهد لصالح اسم الموصول، ويمعرفة أن قوانين الإيمان القديمة كانت تبدأ هكذا، أي باسم موصول. التغيير كان قديم نسبيًا، غالبًا في القرن الثالث، لأنه كان منتشرًا بشكل واسع في القرن الرابع.

🔞 (Ehrman, 1993, pp. 77 - 78)



#### الرفيق (السادس):

# 

أي مخطوطة من مخطوطات الأحرف الكبيرة (Uncial) تقرأ ( $\theta \epsilon \delta \zeta$ ) باستثناء ( $\Psi$ ) كل النسخ القديمة تدعم ( $\delta \zeta$ ) أو ( $\delta \zeta$ ) ولا يوجد أي كاتب من الآباء قبل نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع يقرأ ( $\theta \epsilon \delta \zeta$ ).

فقراءة (θεός) إذا ناتجه إما:

- $\rightarrow$  عن طريق الخطأ بقراءة ( $\odot$ ) على أنها ( $\odot$ ).
- → أو متعمدة لإضفاء نوعًا من الموضوعية على الأفعال السنة التالية لهـ.
  - → أو، باحتمالية أقل، لإضافة مزيد من الدقة العقائدية.

(Metzger, 1994, p. 1 Timothy 3:16)

أتيح لفتشتاين (Wettstein) عام (١٧١٥م) الاطلاع على المخطوطة السكندرية في المتحف البريطاني، أهم ما لفت نظره في تلك المخطوطة كان نص رسالة تيموثاوس الأولى ٣: ١٦.

ففي هذا الموضع نجد اسم الله (ΘΕΟΣ) مختصراً هكذا (ΘΣ) مع وضع خط فوق الحرفين للإشارة أنهما اختصار؛ وهو نوع من الاختصارات التي يقوم بها النساخ، أطلق عليها العلماء لقب (nomina sacra = الأسماء المقدسة)، تختصر فيها أسماء مثل: (الله، المسيح، الرب، يسوع والروح)، وكانوا يختصرونهم، لتكرارهم كثيرًا، وأيضًا لإظهار أن لتلك الأسماء أهمية خاصة.

ما لاحظه فتشتاين هو أن الخط المرسوم فوق الحرفين مكتوب بحبر مختلف عن الحبر المستخدم في الكلمات المحيطة، وهو ما يعني اضافته بواسطة مصحح لاحق.

وأيضًا لاحظ أن الخط المرسوم في وسط الحرف ( $\Theta$ ) لا ينتمي أصلاً إلى الحرف نفسه، لكنه نفذ من ظهر الورقة. وبالتالي فالموضع هذا لم يكن في الأصل ( $\Xi$ ) التي هي اختصار لكلمة "الله" بل كان ( $\Sigma$ )، وهي تعني "الـذي".

(Ehrman, 2005, pp. 157-158)

#### (صورة ١٣): صورة للمخطوطة السكندرية موضح فيها مكان الاختصار محل البحث



#### المرفق (السابع):

# قراءات النصين في أهم الطبعات العربية للكتاب القدس مرتبين ترتيبًا زمنيًا

تم تمييز القراءات المغايرة للنص المستلم بخط سميك امشال ا والموافقة بلون أحمر امشال

#### رسالــة يوحنـا الأولـي ٥:٧

[القرن الثامن] ثلثة شهدا "الروح والماء والدم" وثلثة هم بواحدهم(").

(صورة ١٣): صورة من المخطوطة ١٥٤، الرقاقة رقع ٩٤، ويوجد بها النص في الجانب الأيمن



(1) An Arabic Version of the Acts of the Apostles and the Seven Catholic Epistles, From an Eighth or Ninth Century Ms. In the Convent of Saint Catherine on Mount Sinai — Edited by: Maragaret Dunlop Gibson — London, 1899 — P: 67.

وهي من مخطوطة دير سانت كاترين العربية لأعمال الرسل والرسائل الكاثوليكية، رقم (١٥٤)، وهي من القرن الثامن، رجح بعض العلماء أنها كتبت في الفترة بين ٧٥٠م و٧٥٥م، والبعض الآخر رجح أنها كتبت سنة ٧٠٠م، مكتوبة على الرق في (١٤٢) رقاقة كل واحدة بها (٢٠) سطر تقريبًا، ارتفاعها (١٨) سنتيمتر في عرض (١٢٠) سنتيمتر. المخطوطة مكتوبة بخط قريب من الكوفي.

[٦٤٢] محسنوف(١).

- الكاما الشهود في السماء ثلثة اي الأب والكلمة وروح القدس وهولا الثلثة هم شيء واحدا<sup>(۱)</sup>.
- [۱۷۲۷م] لان ثلاثة هم الشاهدون في السماء الاب (و) الكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد (۳).
- اله الماما الن ثلثة هم الشهاهدون في السماء الآب والكلمة والروح القديس وهولاء الثلثة هم واحد (١٠).
- الله الله الشهود الذين يشهدون في السماء ثلاثة وهم الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة واحدا (٥).
- (١٨٢٢م) لأن الشهود في السماء ثلاثة أي الآب والكلمة وروح القدس وهولا الثلثة هم شيءٌ واحدا(^^).
  - [١٨٢٧م] وثلثة هم الشاهدون الروح والماء والدم والثلثة هم ية واحد (١٠).
- المراما فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد (٨٠).
- [١٨٧٥م] لأن الشهود ثلاثة لي السماء. أي الآب. والكلمة. وروح القدس. وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والشهود في الأرض ثلاثة] (١٠).

هذه الكلمات المحصورة بين هاتين العلامتين [ ] لا توجد في الأصل اليوناني الذي اتبعناه ولا في الترجمات القديمة السريانية والعربية المتنوعة. ولكننا أدرجناها في نصنا تبعًا للترجمة اللاتينية الولغاتا التي توجد فيها تلك الكلمات.

<sup>(</sup>١) العهد الجديد رينا يسوع المسيح - ليدن ١٦٤٣ - ص ٣٠٦.

 <sup>(</sup>٢) الكتب المقدسة باللسان العربي مع النسخة اللاتينية المطبوعة بأمر المجمع المقدس المتوكل على
 انتشار الإيمان المسيحي لمنفعة الكنائس الشرقية؛ روما ١٦٧١م؛ ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) المهد الجديد لرينا يسوع المسيع وأيضاً وصاياً الله المشريط الإصحاح المشرين من سفر الخروج؛ ١٧٢٧م؛ ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) الكتب المقدسة وهي كتب المهد العتيق والعهد الجديد؛ (Sarah Hodgson)؛ لندن ١٨١١م.

<sup>(</sup>٥) المهد الجديد النَّسوُّب الى ربنا ومعلَّصنّا عيسى السيح؛ بالطبعه الهنديه المووفه في كلكته المام؛ ص٥٥١/ ٥٥٨م.

<sup>(</sup>٦) طبعة المبد الفقير ريجارد واطسن في لندن المحروسة ١٨٢٢م؛ ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٧) المهد الجديد، وليم واطس (قبطي/عربي)؛ لندن ١٨٢٧م.

<sup>(</sup>٨) كتاب المهد الجديد لرينا ومخلصنا يسوع المسيح (ترجمة، سميث وهاندايك)؛ ١٨٦٧م.

<sup>(</sup>٩) الكتاب المقدس؛ طبعة الآباء الدومينيكان؛ الموصل ١٨٧٥م؛ ص ١٦٥٠.

المرام \* فان النين يشهدون لي السماء هم ثلثة الآب والكلمة والروح القدس وهولاء الثلثة هم في واحد (١).

\* في افضل النسخ اليونانية والترجمات القديمة والآباء ترك بعض ما ذكر في ع ٧ و٨، وقرئ هكذا: فأن الذين يشهدون ثلاثة الروح والماء والدم وهولاء الثلاثة يتفقون في شيء واحد.

[١٨٩٧م] لإن الشهود في السماء ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد<sup>(۱)</sup>.

الم ١٨٩٧م \* لأن ثلاثة يشهدون في السماء: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم الواحد (٣).

\* النص القبطى لا يورد الآية السابعة.

(١٩٨٢م] هَإِن هنالك ثلاثة شهود: الروح، وإلماء والدم. وهؤلاء الشهود هم واحد (١٠).

المهام والذين يشهدون هم ثلاثة: \* (١)

\* في بعض الأصول: الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. لم يرد ذلك في الأصول اليونانية المعول عليها، والأرجح أنه شرح أدخل في المتن في بعض النسخ.

[١٩٩٣م] والذين يشهدون هم ثلاثة. \* (٧)

\* والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم واحد؛ والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: هذه الإضافة وردت في بعض المخطوطات اللاتينية القديمة.

<sup>(</sup>۱) كتاب المهد الجديد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح مع حواش وشواهنر ومقدمات لكل سفر من أسفاره؛ جمعية الكتاب المقدس في المشرق، الطبعة الثانية؛ بيروت ١٨٧٧م؛ ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) الترجمة اليسوعية؛ مطبعة المرسلين اليسوعيين؛ بيروت ١٨٩٧م؛ ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) الكتاب المقدس، العهد الجديد؛ الناشر القمص بولس قزمان البراموسي ١٩٨١م؛ ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) الإنجيل: كتاب الحياة، ترجمة تفسيرية للمهد الجديد؛ دار الثقافة ٩٨٢ آم؛ ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) الكتاب المقدس ترجمة العالم الجديد، مترجم عن الطبعة الإنجليزية المنقعة؛ ١٨٢٠.

<sup>(</sup>٦) المهد الجديد؛ منشورات دار المشرق؛ بيروت، الطبعة الحادية عشر ١٩٨٦م؛ ص ٩٤٣.

 <sup>(</sup>٧) الترجمة العربية المشتركة - دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط - الإصدار الرابع، ١٩٩٣م، الطبعة ثلاثون - ص ٥٧٧.

[١٩٩٤م] لأن الذين يشهدون ثلاثة، الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة متفقون(١٠).

[١٩٨٥م] فإن هنالك ثلاثة شهود لي السماء، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحدا(٢).

[٢٠٠٢م] والذين يشهدون هم ثلاثة(٣).

[۲۰۰۷م] ومن ثم، فالشهود ثلاثة [ ..... \* ] (1).

\* لقد جاء النص في الفلغاطا وبعض النسخ اليونانية على هذا النحو: "فالشهود إذن في السماء ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والشهود في الأرض ثلاثة، الروح والماء والدم".

# رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس ٢: ١٦

[۱٦٤٣م] وحقا أن سر هذا العدل عظيم ذاك أنه تجلى بالجسد وتبرر بالروح وتراأى للملايكة ويشرت به الأمم وأمن به العالم وصعد بالمجد والروح (٥٠).

(۱۹۷۱ما ویقینًا سر تقوی عظیم ذلک الذي ظهر بالجسد وتبرر بالروح وترایا للملایکة ویشرت به الامم وامن به العالم وصعد بالمجد<sup>(۱)</sup>.

[۱۷۲۷م] وحقًا لعظيم هو سر الديانة الحسنة. الإله ظهر بالبشرة. زُكَّي بالروح. ترأى للملابكة. كزر به في الأمم. أومن به في العالم. ارتقى بمجد (۱۷).

<sup>(</sup>١) الترجمة اليسوعية الطبعة الثالثة - دار المشرق، ١٩٩٤م، ص ٧٧٩.

<sup>(</sup>٢) الإنجيل: كتاب الحياة؛ دار الثقافة؛ القاهرة، ١٩٨٥م؛ ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) المهد الجديد ترجمة بين السطور، عربي - يوناني - الجامعة الأنطونية، كلية العلوم البيبلية والمسكونية والأديان، ٢٠٠٣م، ص ١١٢٦.

<sup>(</sup>٤) الكتاب المقدس منشورات المكتبة البولسية البولسية، الأب جورج فاخوري البولسي - بيروت، الطبعة الرابعة والثلاثون، ٢٠٠٧م، ص ٨٤٤.

<sup>(</sup>٥) العهد الجديد رينا يسوع المسيح؛ ليدن، ١٦٤٣م؛ ص ٧٢٥.

 <sup>(</sup>٦) الكتب المقدسة باللسان المربي مع النسخة اللاتينية المطبوعة بأمر المجمع المقدس المتوكل على
 انتشار الإيمان المسيحي لمنفعة الكنائس الشرفية؛ روما، ١٦٧١م؛ ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) العهد الجُديد لرينا يسوع المسيح، وايضاً وصاياً الله العشرية الإصحاح العشرين من سفر الخروج؛ 1٧٢٧م؛ ص ٢٧٤.

- سر الديانة الحسنة الإله ظهر ببشرة زكي بالروح ظهر للملايكة كرز به يا الأمم اومن به في العالم ارتقى بتمجيد (۱).
- [١٨١٦م] ومن اليقينيات ان سر التقوى سر عظيم وذلك لأن الله قد ظهر في الجسم واعترف به الروح وتراثى للملائكة وكرز به للعوام واومن به في هذه الدنيا وعرج به الى المجد (").
- [۱۸۲۲م] ويقينًا سر تقوى عظيم ذلك الذي ظهر بالجسد وتبرر بالروح وترايا للملايكة ويشرت به الأمم وآمن به العالم وصعد بالجسد (۲).
- الا ١٨٢٧م وحقًا لعظيم هو سر العبادة الذي ظهر بالبشرة زكي بالروح ترأى للملائكة كرزبه في الأمم أومن به في العالم ارتقى بمجد (١).
- وبالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراثى للملائكة كرزبه بين الأمم أومن به في العالم رُفع في المجد(٥).
- [١٨٧٥م] ويقينًا عظيم هو سر التقوى. الذي ظهر في الجسد. وتبرر في الروح. وتراءى للملائكة. وأُنذرت به الأمم. وآمن به العالم. ورفع بالمجد (''.
- وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى للملائكة كرزبه بين الأمم أومن به في العالم رفع في المجد(").
- ومن المسلم أنه عظيم سر التقوى الذي تجلى في الجسد وتبرر بالروح وروي من الملائكة ويشر به في الأمم وأومن به في العالم وارتفع في المجد (١٠).

(١) الكتب المقدسة وهي كتب المهد المتيق والعهد الجديد؛ (Sarah Hodgson)؛ لندن، ١٨١١م.

(٣) طبعة العبد الفقير ريجارد واطسن في لندن المحروسة ١٨٢٢م؛ ص ٢٨٢.

(٤) المهد الجديد، وليم واطس (قبطي/عربي)؛ لندن ١٨٢٧م.

(٥) كتاب العهد الجديد لرينا ومخلصنا يسوع المسيح (ترجمة، سميث وفاندايك)؛ ١٨٦٧م.

(٦) الكتاب المقدس طبعة الآباء الدومينيكان؛ الموصل ١٨٧٥م؛ ص ٤٤٨.

 (٧) كتاب المهد الجديد لرينا ومخلصنا يسوع المسيح مع حواشٍ وشواهم ومقدمات لكل سفر من اسفاره؛ جمعية الكتاب المقدس في المشرق، الطبعة الثانية، بيروت ١٨٧٧م؛ ص ٥٢٨.

(٨) الترجمة اليسوعية؛ مطبعة المرسلين اليسوعيين، بيروت ١٨٩٧م؛ ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) المهد الجديد المنسوب الى رينا ومخلصنا عيسى المسيح؛ بالمطبعه الهنديه المروفه في كلكته، ١٨١٦م؛ ص ٤٨٥.

- ومما لا شك فيه، أن سر التقوى عظيم، \* فقد تجلى الله في جسد، وتبرر في حياته، وتجلى للملائكة، وبشر به في الأمم، وأومن به في العالم، ثم رُفع بمجد(١).
  - \* النص القبطي: الذي تجلى.
- الله الله الجميع، أن سر التقوى عظيم: الله ظهر في الجسد، شهد الروح لبره، شاهدته الملائكة، بشربه بين الأمم، أومن به في العالم، ثم رفع في الحد (").
- الم ١٩٨٤م وباعتراف الجميع، عظيم هو السر المقدس لهذا التعبد لله: أظهر في الجسد، بررفي الروح، تراءى لملائكة، كُرز به بين الآمم، أومن به في العالم، رفع في مجد ".
- الروح الجميع أن سر التقوى عظيم: الله ظهر في الجسد، شهد الروح لبره، شاهدته الملائكة، بشر به بين الأمم، أومن به في العالم، ثم رفع في المجد (١).
- ا ۱۹۸۸م أن سر التقوى عظيم: "قد اظهر بشرًا ويُرُّ روحًا وتراءى للملائكة ويُشرر به عند الوثنيين وأومن به في العالم ورضع في المجد" (٥٠).
- الم الم ولا خلاف أن سر التقوى عظيم: "الذي ظهر في الجسد وتبرر في الروح، شاهدته الملائكة، كان بشارة للأمم، آمن به العالم، ورفعه الله في المجد" (١٠).
- [١٩٩٤م] ولا خلاف أن سر التقوى عظيم: "قد أظهر في الجسد، وأعلن بارًا في الروح وتراءى للملائكة ويشربه عند الوثنيين وأومن به في العالم ورفع في المجد" (").

<sup>(</sup>١) الكتاب المقدس، العهد الجديد؛ الناشر القمص بولس قزمان البراموسي ١٩٨١م؛ ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) الإنجيل: كتاب الحياة، ترجمة تفسيرية للمهد الجديد؛ دار النقافة ٢٨٨ أم؛ ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) الكتباب المقدس ترجمة العالم الجديد، مترجم عن الطبعة الإنجليزية المنقصة؛ ١٧٧٧. (Watchtower Bible and Tract Society)

<sup>(</sup>٤) الإنجيل: كتاب الحياة؛ دار الثقافة، القاهرة ١٩٨٥م؛ ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) العهد الجديد؛ منشورات دار المشرق، بيروت، الطبعة الحادية عشر ١٩٨٦م؛ ص ٩٤٣.

<sup>(</sup>٦) الترجمة العربية المشتركة؛ دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط؛ الإصدار الرابع، الطبعة ثلاثون ١٩٩٣م، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٧) الترجمة اليسوعية الطبعة الثالثة؛ دار المشرق ١٩٩٤م؛ ص ٦٣٦.

الروح، وشاهدته الملائكة، ويشر به في الذي ظهر في الجسد، وتبرر في الروح شاهدته الملائكة، كان بشارة للأمم، آمن به العالم ورفعه الله في المجد (١٠٠٧م) وإنه لعظيم، ولا مراء، سر التقوى، الذي تجلى في الجسد، وشهد له الروح، وشاهدته الملائكة، ويشر به في الأمم، وآمن به العالم، وارتفع في مجد (١٠٠٠ه). ■

# للوائع

- [1] Ehrman, Bart D. (1993). The orthodox corruption of Scripture: the effect of early Christological controversies on the text of the New Testament. New York: Oxford University Press.
- [2] Ehrman, Bart D. (2005). Misquoting Jesus: the story behind who changed the Bible and why (1st ed.). New York: HarperSanFrancisco.
- [3] Metzger, Bruce M. (1994). A textual commentary on the Greek New Testament: a companion volume to the United Bible Societies' Greek New Testament (fourth revised edition) (2nd ed ed.). London; New York: United Bible Societies.
- [4] Metzger, Bruce M., & Ehrman, Bart D. (2005). The text of the New Testament: its transmission, corruption, and restoration (4th ed.). New York; Oxford: Oxford University Press.
- [5] Scrivener, Frederick Henry Ambrose. (1861). A plain introduction to the criticism of the New Testament. For the use of Biblical students (pp. xvi, 490 p. XII facsim.).
- [6] Westcott, Brooke Foss. (1902). The Epistles of St John: the Greek text (4th ed.). London: Macmillan.
- [7] Benduhn-Mertz, Annette, Mink, Gerd, Aland, Kurt, Aland, Barbara, & Wachtel, Klaus. (1987). Text und Textwert der griechlschen Handschriften des Neuen Testaments. Berlin: de Gruyter.
- [8] Universität Münster. Institut für Neutestamentliche Textforschung. (2003). Novum Testamentum Graecum: editio critica maior (2. revidierte Auflage = ed.).

<sup>(</sup>۱) المهد الجديد ترجمة بين السطور، (عربي - يوناني)؛ الجامعة الأنطونية، كلية الملوم البيبلية والمسكونية والأديان ٢٠٠٢م؛ ص ٩٨٩.

<sup>(</sup>٢) الكتاب المقدس منشورات المكتبة البولسية البولسية؛ الأب جورج فاخوري البولسي؛ بيروت، الطبعة الرابعة والثلاثون، ٢٠٠٧م؛ ص ٨٤٤.



- [1] Catholic University of America. (2003). New Catholic encyclopedia (2nd ed. Vol. 05). Detroit
- [2] Washington, D.C.: Thomson/Gale ; Catholic University of America.
- [3] Herbermann, Charles George. (1913). The Catholic encyclopedia; an international work of reference on the constitution, doctrine, discipline, and history of the Catholic church. New York: Universal Knowledge Foundation.
- [4] Herzog, Johann Jakob, Schaff, Philip, Hauck, Albert, Jackson, Samuel Macauley, Sherman, Charles Colebrook, Gilmore, George William, & Loetscher, Lefferts A. (1908). The new Schaff-Herzog encyclopedia of religious knowledge, embracing Biblical, historical, doctrinal, and practical theology and Biblical, theological, and ecclesiastical biography from the earliest times to the present day. New York, London,: Funk and Wagnalis Company.
- [5] Metzger, Bruce M., & Ehrman, Bart D. (2005). The text of the New Testament: its transmission, corruption, and restoration (4th ed.). New York; Oxford: Oxford University Press.
- [6] Roberts, Alexander, Donaldson, James, Coxe, A. Cleveland, & Menzies, Allan. (1971). The Ante-Nicene fathers: translations of the writings of the fathers down to A.D. 325. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.
- [7] Schaff, Philip, & Wace, Henry. (1974). A Select library of Nicene and post-Nicene Fathers of the Christian Church. Second series. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans.
  - الأنطوني، كيرلس. (٢٠٠٢). عصر المجامع (الطبعة الأولى): مكتبة المعبة.
- المسيح، القمص بولس عبد. (١٩٨٦). القوائين الكنسية في إطار الموضوعية (الطبعة الثانية، الجزء الثالث). القاهرة:
   كثيمة مارجرجس بمنشية المسر.
- المسترس، المطران كيرلس صليم، الفاخوري، الأب حنا، & البولسي، الأب جوزيف المبسي. (٢٠٠١). تاريخ الفكر
   المسيحى عند آباء الكنيسة (الطبعة الأولى). بيروت: المكتبة البولسية.
  - ١١١] بيشوي، الأنبا. (٢٠٠٨). الحوارات والمجامع المسكونية (الطبعة الرابعة، الجزء الأول): بطريركية الأقباط الأرثونوكس.
    - [١٦] جورج، أنطون فهمي. (١٩٧٤). القديس كيرلس الكبير: رسائله ضد النسطورية: كنيسة مار مرقس والبابا بطرس.
      - (١٣٦ جورج، أنطون فهمي. (١٩٩٢). القديس دينموس الضرير: الكلية الإكليريكية.
        - (١٤١ رستم، أسد. (١٩٩٠). آباء الكنيسة (الطبعة الثانية). لبنان: المكتبة البولسية.
          - ١٥١] مقار، دير القديس أنبا. (الجزء الأول). مصر: جير القديس أنبا مقار.
    - ١١١ مقاريوس، أحد رهبان برية القديس. (٢٠٠٠). دراسات في آباه الكنيسة (الطبعة الثانية). القاهرة: دار مجلسة مرقس
- الاا ملطي، القمص تادرس يعقوب. (٢٠٠٨). نظرة شاملة لعلم الباترولوجي السنة قرون الأولى (الطبعة الأولى). الإستخدرية:
   كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس باسبوريتج.



# إصدارات مركز نماء للبحوث والدراسات

| السعر (بالدو | اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اســـم الكــــــاب                                        |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
|              | اليست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دراســات شره                                              |       |
| ٨            | د. الحسان شهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نظرية التجديد الأصولي                                     |       |
| 14           | سلطان بن عبدالرحمن العميري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إشكائية الإعدار بانجهل في البحث العقدي                    | * 5 4 |
| 17           | د يوسف بن عبداالله حميتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ميداً اعتبار المآل في البحث الفقهي                        |       |
| 18           | عبدالله بن مرزوق القرشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إشكالية، الحيل في البحث الفقهي                            |       |
| ٥            | د. عبدالله بن محمد القرئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الخلاف العقدي في باب القدر                                |       |
| 18           | وائل بن سلطان الحارثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | علاقت علم أصول الفقه بعلم المنطق                          |       |
| ٨            | جميلۃ تلوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مرتبة العفو قراءة أصولية تحليلية في ضوء موافقات الشاطبي   |       |
| 11           | د۔ عادل بن عبد القادر قوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معالم منهج البحث الضقهي عند ابن دفيق العيد                | * * * |
| 14           | د. الحسين الموس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تقیید المباح دراست أصولیت                                 |       |
| 14           | د. فؤاد بن يحيى الهاشمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نظرية الإلزام إلزامات ابن حزم للفقهاء                     | ***   |
| ٩            | د. عبد الرحمن بن نويفع السّلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج التاريخيت     |       |
| 10           | منیر بن رابح یوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التفسير المصلحي لنصوص القرآن بين مدرستي الأحناف والمالكيت |       |
| 18           | أحمد ذيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | استثمار النَّص الشرعي بين الظاهرية والمتقصدة              |       |
| **           | أحمد مرعي حسن أحمد المعماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هقه التنزيل دراست أصوليت تطبيقيت                          | * < * |
| 11           | عبد الرحمن حللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسالات الأنبياء؛ دين واحد وشرائع عدة (دراسة قرآنية)       |       |
| ۱۲           | رافع ليث سعود جاسم القيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نظرات في تقنين الفقه الإسلامي تاريخه - فقهه - ضوابطه      |       |
| \$           | أ.د. الشريث حاتم العوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تكفير أهل الشهادتين موانعه ومناطاته دراسة تأصيلية         |       |
| 10           | عراڪ چير شلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | إشكالية التأصيل في مقاصد الشريعة                          |       |
|              | <u>کری</u> ۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دراسات فض                                                 |       |
| 1            | سلمان أبو تعمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فلسفة الثورات العربية                                     |       |
| ٨            | بلال التليدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الإسلاميون والربيع العربي                                 |       |
| 14           | محمد على قرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صناعة الواقع الإعلام وضبط المجتمع                         |       |
| 11           | عبد الله بن سعيد الشهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان                     |       |
| 1+           | خالد العبيوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مشكلات الديمقراطيت                                        |       |
| 9            | حسام الدين حامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإلحاد وثوقية التوهم وخواء العدم                         |       |
|              | نحوار والتعايش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دراسات الاختلاف واا                                       |       |
| 7            | د. محمد جبرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تجريب الحوار الثقافي مع الفرب. قراءة تقويمين ونموذج مقترح |       |
| 11           | د. المبروك الشيباني المتصوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صناعة الآخر المسلم في الفكر الفربي المعاصر                |       |
| 11           | د. محمد توفيق توفيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | التعددية الدينية والإثنية في مصر                          |       |
| 11           | ماهر بن محمد القرشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فلسفة الاجتماع في الشريعة الإسلامية دراسة تأصيلية         |       |
| 14           | حمد عبد الله السيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صناعت الحوار                                              |       |
| ٧            | صدقت محمد محمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إدارة التنوع والإختلاف                                    |       |
|              | PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR | تكوي                                                      |       |
| Y            | أ.د/ الشريف حاتم بن عارف العوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تكوين ملكة التفسير خطوات عملية لتكوين عقل المفسر          | 330   |
| ٧            | د. يوسف بن عبدالله حميتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تكوين ملكر المقاصد                                        |       |
| ٨            | سامي بن إبراهيم السويلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مدخل إلى أصول التمويل الإسلامي                            |       |
| 9            | د. محمد بن سعد الدكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الدفاع عن الأفكار تكوين ملكم الحجاج والتناظر الفكري       |       |

#### W W W . N A M A - C E N T E R . C O M

| السعر (بالدولار | استم المؤليف                                         | اســم الْكــــــاب                                             | A |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| ٤               | أد/ الشريف حاتم بن عارف العوني                       | فهم كلام أهل العلم نحو صوابط منهجية                            | ٥ |
| ٧               | د. هيثم بن فهد الرومي                                | فقه تاريخ الفقه                                                | ٦ |
| 11              | عبد الرحمن العضراوي                                  | مدخل تأسيسي في الفكر المقاصدي                                  | ٧ |
| ٦               | البشيرعصام                                           | تكوين الملكة اللغوية                                           | A |
|                 | ـارب                                                 | <u></u> şī                                                     |   |
| 1               | سلمان بوتعمان                                        | التجرية اليابانية دراسة في أسس النموذج النهضوي                 | ١ |
| ٦               | محمد زاهد جوڻ                                        | التجربة النهضوية التركية                                       | ٧ |
| ٧               | د. عبد الجليل أميم                                   | التجرية النهضوية الألمانية                                     | ۲ |
| 17              | صدفات محمد محمود                                     | التجربة النهضوية البرازيلية                                    | ŧ |
| 11              | د. خاند شیات                                         | من التجزئة إلى الوحدة قراءة في التجارب الفريية والمربية        | ٥ |
| A               | ترجمۃ/ د. أبو بكر أحمد باقادر                        | حكاية التنمية                                                  | ٦ |
| 1.              | أيمن يوسف/ واثل أبو حسن                              | التجربة الهندية                                                | ٧ |
| 18              | عبد العلي حامي الدين                                 | الإسلام وتكوين الدولة الحديثة                                  | A |
| 11-02           |                                                      | ترجه                                                           |   |
| ٤               | والتر أرمبرست، ترجمة، طارق عثمان                     | حاوي الثورة المصريـــــ                                        | ١ |
| ٧               | باتریک هاینی/ ترجمت: عومریت سلطانی                   | إسلام السوق                                                    | 4 |
| 14              | هیلین روز ایبو                                       | حركة كواث                                                      | * |
|                 | ترجمت، مروة يوسف/ أحمد العزبي<br>شيريل بينارد وآخرون | شبكات الاعتدال الإسلامي                                        | 1 |
|                 | انجيل راباسا واف/ ستيفن لارابي                       |                                                                |   |
| ٧               | ترجمة، إبراهيم عوض/ أحمد العزبي                      | صعود الإسلام السياسي في تركيا                                  | 0 |
| ٦               | شريل بينارد ، ترجميّ: إبراهيم عوض                    | الإسلام الديموقراطي المدني (الشركاء والموارد والاستريجيات)     | ٦ |
|                 | وائل حلاًق - ديفيد ستيفن باورز                       |                                                                |   |
| 14              | ا ترجمة وتنسيق: د. أبو بكر باقادر                    | دراسات في الفقة الإسلامي وائل حلاق ومجادثوه                    | ٧ |
|                 | تدقيق ومراجعة، طاهرة عامر                            |                                                                |   |
| ٦               | ترجمة: هيثم سمير، هبة حداد، أحمد شاكر                | وصف تاريخي لتحريف نصين مهمين من الكتاب المقدس؛ التثليث والتجسد | - |
|                 | بي قراءة نقدية                                       | تاريخ الفكر الفلسفي الغرر                                      |   |
| 1.              | د. الطيب بوعزة                                       | هي دلالت الفلسفت وسؤال النشأة                                  | 1 |
| 14              | د. الطيب بوعزة                                       | الفلسفة اليونانية ما قبل السقراطية                             | 1 |
| 14              | د. الطيب بوعزة                                       | فيثاغور والفيثاغوريت بين سحر الرياضيات ولفز الوجود             | 4 |
| 11              | د. الطيب بوعزة                                       | هيراقليط فيلسوف اللوغوس                                        | 1 |
|                 | ∟ۇلات                                                | - Eu                                                           |   |
| 11              | سلمان بو تعمان                                       | أسئلة دولة الربيع العربي                                       | , |
| 1.              | هشام المكي وآخرون                                    | سؤال التنمية في الوطن العربي مداخل عملية ورؤى نقدية            | 1 |
| ۸               | هشام المكي وآخرون                                    | سؤال القيم بصيغ متمددة                                         |   |
| 14              | سلمان بونعمان وآخرون                                 | أسئلة المنهج في العلوم الاجتماعية والإنسانية                   |   |
| 14              | د. سلمان العودة                                      | أسئلة العنف                                                    |   |
|                 |                                                      | مراجعات في الشكر الع                                           |   |
| ٧               | د. محمد جبرون                                        | إمكان النهوض الإسلامي                                          | , |
| 18              | عبد الولى بن عبد الواحد الشلقي                       | القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي مقدمات في الخطاب والمنهج     |   |

| اســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              | اســـم المؤلــف                          | لسعر (بالد |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| العلمانيون في تونس                                                  | د. محمد الرحموني                         | ٨          |
| <br>الثقد الثاتي في الفكر العربي                                    | د. محمد الرحموني                         | ٧          |
| <br>الحداثة المُحَرِية في التّأليف الفلسفي العربي المعاصر           | د. عبد الرحمن اليعقوبي                   | 14         |
| <br>النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكفوني في نقد الاستعمار الجديد | سلمان بوتعمان                            | 1.         |
| <br>مع الإصلاحية، العربية، في تمحلاتها مراجعات نقدية،               | د. امحمد چبرون                           | ٧          |
| <br>قَصْايا المرأة في الخطاب النُّسوي المعاصر الحجاب أنموذجًا       | ملاك إبراهيم الجهني                      | 18         |
| <br>القومية العربية نظرات في الفكر والمسار                          | فيصل الأمين البقائي                      | ٨          |
| <br>في مدارات الماركسيــ، والماركسيــ، العربيــ،                    | رشيد مصطفى الراضي                        | ٩          |
| دراسات في الحالة ا                                                  | لإسلامية                                 |            |
| اختلاف الإسلاميين                                                   | احمد سائم                                | 18         |
| <br>مراجعات الاسلاميين دراسم في تحولات النسق السياسي                | بلال اثتليدي                             | 11         |
| جدن الإسلاميين                                                      | د. عبد القدوس أنحاس                      | 9          |
| الإسلاميون ومراكز البحث الأمريكية دراسة في أزمة النموذج المعرفي     | بلال التليدي                             | 11         |
| التكفير عند جماعات العنف المعاصرة نقد المقولات التأسيسية            | ابراهیم بن صالح العاید                   | 14         |
| صورة الإسلاميين على الشاشر                                          | أحمد سالم                                | 14         |
| الإسلاميون ومركز راند قراءة في مشاريع الاعتدال الأمريكي             | بلال التليدي وعادل الموساوي              | ٥          |
| المتقد الذاتي عند الإسلاميين (١) التيارات القتالية                  | محمد توفيق                               | ٦          |
| دراسات صناعة البح                                                   |                                          |            |
| مراكز البحث العلمي في الوطن العربي (الإطار المفاهيمي- الأدوار)      | خائد وليد محمود                          | ٥          |
|                                                                     | د. عدنان عبداثرحمن أبو عامر              | 1          |
| مراكز البحث العلمي في إسرائيل                                       | د. هشام القروي                           | ٦          |
| مراكز البحث الأمريكين ودراسات الشرق الأوسط بعد ١١ سبتمبر            | د. أيمن طلال / د. وائل أبو حسن           | γ          |
| مراكز الفكر والأبحاث والدراسات في الهند (دراسة تقويمية)             |                                          | ٤          |
| التعليم والبحث العلمي ومراكز التفكير الاستراتيجي في تركيا           | علي حسن باڪير                            |            |
| قراءات في الخطاب                                                    |                                          | _          |
| <br>المخطاب المقاصدي المعاصر مراجعة وتقويم                          | د. الحسان شهيد                           | ۸          |
| الأبعاد النفسية والاجتماعية في النظر الفقهي                         | د. إلهام عبد الله باجتيد                 |            |
| إصلاح الفقيه فصول في الإصلاح الفقهي                                 | د. هيثم بن فهد اثرومي                    | ^          |
| حجاب الرؤية قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي              | عبدالله بن رفود السفياني                 | 1          |
| <br>الإسلام أثممكن                                                  | ماهر بن محمد القرشي                      | A          |
| حركة التصحيح الفقهي                                                 | ياسر بن ماطر المطرفي                     | 17         |
| النظر الفقهي في المعاملات المعاصرة                                  | عبدالله بن مرزوق القرشي                  | ۸          |
| تجديد فقه السياسة الشرعية                                           | د. خالد بن عبد الله المزيني              | ٥          |
| الفقه الارتيادي نظرات في الفقه المستشرف للمستقبل                    | د. هاني بن عبد الله الجبير               | ٤          |
| الخطاب الوعظي مراجعة نقدية لأساليب الخطاب ومضامينه                  | د. عبد الله بن رفود السفيائي             | 14         |
| ما بعد السلفية قراءة نقدية في الخطاب السلفي المعاصر                 | أحمد سالم - عمرو بسيوني                  | 40         |
| الدرس العقدي المعاصر                                                | عمروبسيوني                               | 17         |
| وارات نم                                                            | اءِ                                      |            |
| حوارات ما بعد الثورة                                                | مركز نماء للبحوث والدراسات               | ٦          |
|                                                                     | لجنب تقصي الحقائق (اتحاد علماء المسلمين) | 14         |

All I

مرکز نماء للبحوث والدراسات Name Center for Research and Studies نماء وانتهاء